جامعة الملك سعود عمادة الدراسات العليا قسم اللغة العربية وآدابها

# الجانب الأسطوري في أخبار شعراء المعلقات

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك سعود

أعدها الطالب : عبد اللطيف بن على بن صديق العريشي

إشراف الدكتور: عبد الرحمن بن إبراهيم الدباسي

ربيع الآخر ١٤٢٦هـ - يونيه ٢٠٠٥م

جامعة الملك سعود عمادة الدراسات العليا قسم اللغة العربية وآداها

# الجانب الأسطوري في أخبار شعراء المعلقات

أعدها الطالب: عبد اللطيف بن علي بن صديق العريشي

نوقشت هذه الرسالة بتاريخ: ١٤٢٦/١٠/٢٧ هـ وتم إجازتها

| باء اللجنة : | أعض                              |
|--------------|----------------------------------|
| مقرراً       | د. عبد الرحمن بن إبراهيم الدباسي |
| عضواً        | أ. د. عبد الله بن سليمان الجربوع |
| عضواً        | أ . د. فضل بن عمار العماري       |

# شكر وثناء

أتقدم بالشكر والثناء لجامعة الملك سعود ممثلة في قسم اللغة العربية وآدابها على إتاحتهم لي هذه الفرصة للبحث والدراسة ، كما أشكر أ .د السيد إبراهيم محمد المشرف السابق للرسالة على ما قام به من إرشاد عند اختيار الموضوع ووضع لبناته الأولى ، وأخص بالشكر العميق د. عبد الرحمن الدباسي المشرف على الرسالة ، فقد كان خير معين لي بعد الله ، إذ علمني أبجديات البحث ، ومهد الطريق لي ، خاصة عندما تعوقني السبل. فقد لمست فيه الحرص والمتابعة والصبر على طالب أضناه مثل هذا الموضوع.

و لا أنسى تقديم الشكر لعضوي المناقشة د. عبد الله الجربوع ، ود. فضل العماري اللذين قبلا هذه الرسالة ومناقشتها .

كما أشكر كل من ساندي في هذا الموضوع ، سواء بالمشورة أو القراءة أو البداء الملحوظات .

والله ولي التوفيق ،،،،

الباحث

# إهداء

إلى والديَّ شيئاً من غراسهما

# المحتويات

| الصفحة        | الموضوع                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| أ             | المقدمة .                                                 |
| ٣٨-١          | التمهيد: بين الأسطورة والخبر.                             |
| <b>۲1-</b> 7  | – لفظ الخبر:                                              |
| ٢             | ١ - في القرآن الكريم .                                    |
| ٣             | ٢- في المعاجم العربية .                                   |
| ٥             | ٣- في كتب التراث .                                        |
| 17            | ٤ - في الدراسات العربية الحديثة .                         |
| <b>7</b>      | - لفظ الأسطورة :                                          |
| 7 7           | ١ - في القرآن الكريم .                                    |
| 7             | ٢- في المعاجم العربية .                                   |
| 7 7           | ٣- في كتب التراث.                                         |
| 7.7           | ٤ - في الدراسات الغربية .                                 |
| ٣.            | ٥- في الدراسات العربية .                                  |
| 70            | ٦- الأسطورة والخرافة .                                    |
| ٧٨- <b>٣٩</b> | الفصل الأول : دور الرواة في أخبار شعراء المعلقات وقصصهم . |
| 20-21         | – لفظ الرواية :                                           |
| ٤١            | ١ - الرواية في اللغة .                                    |
| ٤ ٤           | ٢ - الرواية في التاريخ .                                  |
| ٤٦-٤٥         | <ul> <li>الراوي في أخبار شعراء المعلقات:</li> </ul>       |
| ٤٥            | ١ - راوية ينقل الأخبار.                                   |
| ٤٥            | ٢ - راوية مؤلف .                                          |
| ٥٣-٤٦         | - مظاهر إبداع الراوي للأخبار :                            |
| ٤٦            | ١ - مظهر تحول الخبر السردي إلى خبر أسطوري.                |

| ٥.      | ٢- المظهر الأسطوري المحض.                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| ٧٨-٥٣   | <ul> <li>أخبار شعراء المعلقات الأسطورية:</li> </ul>          |
| ٥٣      | ١ - الخبر الأسطوري الواقعي .                                 |
| ٦.      | ٢ - الخبر الأسطوري الخيالي.                                  |
| ٧٣      | ٣- الخبر الأسطوري الملحمي .                                  |
|         | الفصل الثاني : الأسطورة في أخبار شعراء المعلقات وعلاقتها     |
| 104-49  | بأشعارهم.                                                    |
| ۸١      | - العلاقة المباشرة " التقليدية".                             |
| 97      | - العلاقة التفسيرية .                                        |
| 1.0     | - ا <b>لعلاقة الأ</b> سطورية .                               |
| 171-174 | الفصل الثالث : أحبار شعراء المعلقات في ضوء الدراسات الحديثة. |
| 107-177 | - دراسة النقاد لأحبار شعراء المعلقات:                        |
| ١٢٧     | ١ - أخبار شعراء المعلقات والمعايير التاريخية .               |
| 188     | ٧ - أخبار شعراء المعلقات والقصة .                            |
| ١٣٧     | ٣- أخبار شعراء المعلقات والقصص الشعبي.                       |
| ١٣٨     | ٤ - أخبار شعراء المعلقات والأسطورة.                          |
| 1 £ 9   | ٥ - أخبار شعراء المعلقات وعلم النفس .                        |
| 104     | ٦ - أخبار شعراء المعلقات والنماذج العليا.                    |
| 179-107 | أحبار شعراء المعلقات والسرديات:                              |
| 107     | ١ -التفسير الأسطوري لأخبار شعراء المعلقات.                   |
| ١٧٣     | ٢ - وظائف أخبار رحلة شعراء المعلقات .                        |
| 177-174 | - النموذج الأصلي لشخصيتي امرئ القيس وعنترة في إبداع أدباء    |
|         | العصر الحديث.                                                |
| ١٨٧     | - الخاتمة .                                                  |
| 197     | - المواجع.                                                   |
|         |                                                              |

#### المقدمة

لست أدري ما الذي شدني إلى هذا الموضوع ؟أكان وراء هذا الاختيار الإعجاب الشديد بالتراث العربي الزاخر، والذي يكشف لنا كل يوم عن جديد؟ أم دلني على هذا الموضوع أثر شعراء المعلقات في رسم الخطوط العريضة للشعر العربي، منذ لبناته الأولى ؟ أم أن إحجام الدراسات الحديثة عن تناول أحبار شعراء المعلقات بالبحث والدراسة مع كثرة الدراسات عن العصر الجاهلي عامة ، وشعراء المعلقات خاصة كان سبباً في رغبتي الشديدة في دراسة هذا الموضع ؟ أم ألها جميعاً ؟

إنني قد نصحت بعدم الخوض في هذا الموضوع ، لأن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى من يحمل عدة ومتاعاً ، ومن أتيحت له وسائل لذلك ، وكان لديه خبرة وسعة إطلاع وممارسة .

ولكن الرغبة في خوض التجربة وتشجيع بعض أساتذي (١) وإعجابهم بالموضوع ، أشعلت الحماس ، ومهدت الطريق ، خاصة عندما وحدت الأبواب مشرعة منهم للوقوف بجانبي .

وقد يبدو للوهلة الأولى أن دراسة الأخبار من السهولة بمكان ، بيد أن الممارسة أثبتت أن خوض غمار التجربة يحتاج إلى مجداف النقد وزورقه . فالأخبار هنا كثيرة ومتنوعة ، وتحتاج إلى تأمل متنها ودقة في التعامل معها ، فكانت التجربة من الصعوبة بمكان ، فجدة التجربة على وقلة المؤونة، مع طول الرحلة، وندرة المراجع حول الأخبار ، وإغفال النقاد لهذا الجانب من التراث العربي ، جعل في الطريق أشواكا تحتاج إلى تأن عتى ننحيها جانباً ونسير .

إن شعراء المعلقات بما لهم من أثر بيِّن المعالم في الأدب العربي ، وبما تداوله الرواة من أخبار حولهم ، وقف منها النقد موقف الرافض لها المشكك في صحة نسبتها إليهم ، وبما تحمل هذه الأخبار في جانب من جوانبها من دلالات تفسيرية للشعر ، ربما تكشف عن حديد في فهمنا للشاعر ، وبما أن الموضوع لم يدرس دراسة مستقلة من قبل ، تعطى صورة

\_

<sup>(</sup>۱) أ .د . عبد الرحمن الخانجي ، وأ. د . السيد إبراهيم محمد ، المشرف السابق على الرسالة .

متكاملة عن هذا الجانب من التراث ، وما وجد منها اهتمت بدراسة الأيام والسير ، أو القصص الشعرية ، أو دراسة الأخبار بصورة عامة ، ولم تهتم بأخبار شعراء المعلقات بشكل خاص ، أو كانت بعض الدراسات قد عنيت بحصر وتصنيف عام للأخبار ، أو استدل بها على ظاهرة معينة ، دون دراسة متن الخبر نفسه ، فكانت تلك الدراسات لا تفي بالغرض النقدي ، ولم تعط صورة واضحة عن هذه الأخبار ، بل لم تقدم رؤية تبرز ولو جانبا واحدا من هذه الروايات الإخبارية .

فأحبار شعراء المعلقات تفتقر إلى دراسة لا تقف عند الجمع والتصنيف ، دون ربطها بمنهج حديث يبرز دلالتها ، ويربطها بشعر الشاعر ، وبنظرته للكون والحياة ، وفق الشعارات السائدة في المجتمع العربي ، وتغطي إهمال النقاد قراءة الأخبار السردية قراءة تتوافق مع دلالاتها. أليس بعد هذا من الجدير لمثل هذا الموضوع أن يبحث بصفة أوسع تضعه في مترلته من التراث ، ويكون في دراسة مستقلة مجدية واسعة تحتاج إلى جهد ، وتأمل ، وتفكير، وتناول مختلف .

وإذا ما رمت دراسة هذا الموضوع، فإنني لن أقوم بالجمع والترتيب لهذه الأحبار، فهناك دراسات كثيرة جمعت هذه الأحبار، وصنفتها حسب موضوعاتها. وإنما الدراسة ستتجه إلى الكشف عن جوانب هذه الأحبار، وبيان دور الراوي فيها، أي أن الدراسة ستدرس متن هذه الأحبار، وتربط بينها وبين شعر الشاعر، وتبين منحاها الأسطوري، وتفسره تفسيراً يتلاءم مع نظرة الشاعر العامة، والربط بين هذه الأحبار المتضاربة، والكشف عن دلالاتها، وإبراز الصلة بينها والقصص الأسطورية، وصلتها بالأساطير غير العربية ،ثم بيان صلتها بالواقع الاحتماعي، وبواقع الشاعر نفسه. مع بيان نظرة النقاد لهذه الأحبار وتقييمها في ميزان النقد.

فالساحة النقدية تخلو من دراسة عنيت بالبحث في أحبار شعراء المعلقات حاصة ، غير أنه وجدت قلة من الدراسات المعاصرة كتبت في أحبار الجاهلية عامة، ولا شك أنه سيكون لها أثر في إثراء هذه الدراسة وتوسيع مضامينها ، ومن ذلك ما كتبه علي عبد الحليم محمود (القصة العربية في العصر الجاهلي) ، إذ تناولت هذه الدراسة القصة في العصر الجاهلي من حيث مفهومها ، والاستدلال على وجودها في العصر الجاهلي ، وأنواعها ، والدراسة تقصع في ثلاثة أبواب . إلا أن هذه الدراسة اكتفت بالجمع ، دون الدراسة التحليلية لهذه القصص

، كما أنها لم تقدم قصصاً لشعراء الجاهلية، إلا ما جاء في معرض الحديث عن قصص اللهو ، وذكر منها قصة امرئ القيس مع النساء في دارة جلجل ، وقصة طرفة مع عمرو بن هند ، والمنخل مع المتجردة وتأبط شراً مع امرأة من فهم ،لكن كل هذه القصص لم تلق أي نصيب من الدراسة ، بل اكتفى المؤلف بعرضها لنا مرة أخرى نقلا عن كتب الأخبار .

أما في جانب التطبيق ، فقد استخلص لنا الكاتب خصائص القصة من نموذجين قط، هما قصة داحس والغبراء ، وقصة عروة وعفراء ، إلا أن ما توصل إليه لا يحمل قيمة فنية تذكر .

أما كتاب موسى سليمان (الأدب القصصي عند العرب)، فتقوم فكرته على تقسيم القصص العربي القديم خمسة أقسام، حسب موضوعاتها، وكل قسم منها يتضمنه فصل من فصول الكتاب. وفي هذه الدراسة لم تلق أخبار الشعراء السردية نصيبا كافياً، وما ذكره عن عنترة ليس شيئاً جديداً، بل سبقه إليه غيره، فهي تكرار لما سبقها.

ويلي ما سبق مما له صلة بجانب هذه الكتب ، كتاب محمد مفيد الشوباشي ( القصة العربية القديمة )، إذ قدم لنا الكاتب مجموعة من قصص العرب القديمة ، مثل قصة مقتل كليب ، محللاً لها ومقارناً بينها وبعض القصص الأوروبية في بعض أحداثها، وحلل كذلك شخصيات حرب البسوس وأحداثها ، وهكذا بقية القصص .

والكتاب - على صغر حجمه - يقدم صورة فريدة في دراسة القصة العربية القديمـة، وفيها بعض الجدة، كربطها بالقصص الغربية، مع تحليل كامل لشخصياتها وبنائها القصصـي ولعل هذا الكتاب يعد خطوة متقدمة حول هذا الموضوع. إلا أن المؤلف اكتفى بنمـاذج محددة ، كان يهدف من خلالها إلى إبراز الفن القصصي القديم ، و لم يلتفت إلى كثير مـن القصص الأحرى، التي ربما لا تعد تطوراً حديداً للقصة فحسب ، بل لفهم شعر الشاعر ، ونحن نعرف أن الكتاب لم يكن يسعى لإبراز هذا الوجه الآخر من تراثنا السردي القديم .

وأما محمد مصطفى عبد الشافي الشورى في كتابه (التراث القصصي عند العرب)، فإننا نجد فيه حديثاً عن قصص الشعراء ، مجموع صفحاته ست وعشرون صفحة ، ذكر فيها المؤلف أخبار الشعراء القصصية التي ترتبط بحياتهم ومغامراتهم . فهذا الجزء من الكتاب ذو صلة لصيقة بموضوع البحث ، إذ جعل قصص الشعراء هي أساس الموضوع ، لكن المؤلف لا يعدو أن يكون شارحاً للقصة أكثر منه محللاً ، دون أن يبدي تعليقاً يذكر حولها ، يضاف

إليه أنه مزج بين القصة النثرية والشعرية، دون أن يبرز الفرق بينهما ومدى صلة إحداهما بالأخرى ، وما نجده من حديث حول دور الرواة في قصص الشعراء ليس إلا إشارة سريعة للفت نظر القارئ إلى هذا النوع من القصص ، دون أن تقدم رؤية فنية ونقدية لها قيمة .

ويغلب على دراسة محمد رجب النجار (التراث القصصي في الأدب العربي مقاربات سوسيو - سردية) طابع التكرار ،حرصاً من الباحث إلى تقديم رؤية شمولية ، وبسبب طول واتساع المساحة النظرية التي طبقت عليها الدراسة جاءت الدراسة التطبيقية محصورة في نماذج محددة أهملت غيرها التي ربما كانت أهم ، إضافة على ألما اهتمت ببعض الأمور النظرية التي كان يمكن الاستغناء عنها ، ومن ذلك اهتمام المؤلف بمصادر القصص في التراث العربي ، وبمناهج دراستها، مما أعطى مساحة قليلة للدراسة التطبيقية، إلا أن هذه الدراسة تعد إضافة حديدة في الدرس النقدي، لتقديمها التراث السردي القديم بصورة حديدة مختلفة عن غيرها من الدراسات، لما فيها من الشمولية ، والرؤية المعاصرة .

ومع اهتمام هذه الدراسة بالتراث الحكائي ، أهملت أخبار الشعراء ، فالكتاب على كبر حجمه لا نجد فيه إلا أخبار عنترة ، وذلك في معرض حديثه عن السير والملاحم الشعبية ، علماً بأن الشاعر الجاهلي خاصة، يحيط به الجانب الأسطوري الحكائي في أخباره كلها أو معظمها، ولعل هذا تفسير لاهتمام الكاتب بالتراث الكتابي الذي أعطاه حظاً وافرا أكثر من التراث الشفهي ذي المساحة المحدودة.

ومن أهم الكتب التي لها صلة بهذا البحث دراسة محمد القاضي ( الخير في الأدب العربي ، دراسة في السردية العربية ) ، وتنقسم هذه الدراسة خمسة أقسام ، الأول: يختص بالخبر والأجناس الأدبية الأحرى في الأدب العربي القديم ، والثاني: يختص بقضايا الخير التاريخية ، والثالث: يختص بقضايا الإسناد في الخبر الأدبي ، أما القسم الرابع: فخاص بمستن الخبر الأدبي ، والقسم الخامس: يختص بدلالات الأحبار ، وكل قسم منها يحتوي على من الفصول، عالج الباحث من خلالها الخبر الأدبي \_ كما سماه \_ ودرس مجموعة من الفصول، عالج الباحث من خلالها الخبر الأدبي \_ كما سماه \_ ودرس مجموعة من القضايا المتعلقة به ، محدداً إطار هذه الدراسة الزمني إلى نهاية القرن الرابع الهجري ، وحاول الإجابة عن بعض التساؤلات التي افترضها موضوع البحث ، ومنها :

هل الخبر صدى للواقع أي صورة من الحوادث المادية ، أم أنه متجاوز للواقع، صانع مفارق بعض الأحيان ؟ وهل الخبر إن تحول من قول ذي وظيفة نفعية إعلامية يستمد قيمته من خلال طاقته المرجعية، و إلى قول فني ذي وظيفة جمالية هدفها التأثير والإيهام قد جعل علاقته بالواقع تتحول بدورها ، فيغدو الواقع تابعا له بعد أن كان تابعاً للواقع ؟ وهل كانت صلة الخبر بالأيديولوجية السائدة واحدة أم طرأ على هذه الصلة تحول ؟ وهل استطاع الخبر أن يعدل بين وظيفته الجمالية من حيث هو قول أدبي ووظيفته الأيديولوجية من حيث هو فعل قولي منخرط في أتون الصراعات والمواقف التي كانت تعتمل داخل المجتمع العربي الإسلامي ؟

وقد سعت هذه الدراسة إلى قراءة جزء من التراث العربي القديم قراءة جديدة ، فهي نظرة جديدة ومعاصرة لموضوع قديم ، وتبرز قيمة هذه الدراسة في ألها قدمت فناً من الفنون الأدبية لم يلق عناية تذكر من الدراسات ، لاستئثار الشعر بها، وإزاحته لبقية الفنون القولية الأحرى من ساحة النقد ، فمع كثرة الفنون القولية غير الشعر، لم تحظ بنصيب وافر من عناية النقاد . من هنا كانت هذه الدراسات ذات قيمة كبيرة ، لألها لفتت أنظار الدارسين إلى السردية العربية ذات القيم الجمالية المتعددة ، كما ألها عالجت الخبر من زوايا متعددة، لعل أبرزها دور الراوي في متن الخبر الأدبي ، وكذلك دراسة بعض أحبار العذريين وفق المنهج البروبي ،وقد لاحظ الباحث أن هناك خمس عشرة وظيفة استنتجها من أخبار العذريين. كما توصل الباحث إلى مزيد من ضبط وتعمق كما يقول الباحث نفسه .

وطول الإطار الزمني للبحث ، وكثرة الأخبار وتنوعها كان سبباً في تشعب الدراسة، مما فوت على الباحث أموراً مهمة ، وجعلته في بعض الأحيان يقدم لمحات سريعة حول بعض القضايا ، ومن هنا ترك الكتاب جانبا مهما ، وهو أخبار الشعراء ، فالباحث وإن كان قد درس الخبر في أربعة قرون بصورة عامة ، ركز فيها على قضايا الخبر العامة ، إلا أن أخبار الشعراء الكثيرة المتعددة الجوانب تحتاج إلى دراسة مستقلة ، وذلك من خلال ربطها بشعر أصحابا ، وتقديمها في صورة جديدة وفق الحركة النقدية الحديثة ، لا تقديمها على أنما تاريخ شعراء فحسب ، فهناك دور كبير لرواة هذه الأخبار في جعل الخبر ينحو منحى أسطوريا ، يفسر شعر الشاعر ، أي أن الخبر يعد قراءة ثانية لشعر الشاعر ، وربما فسر هذا تضارب يفسر شعر الواحد حول شخصية واحدة في موقف واحد.

وهناك دراسة هي أكثر صلة من غيرها بهذا البحث ، وإن كانت تختص بشاعر واحد من شعراء المعلقات، و هي دراسة جعفر حسن (عبور الأبد الصامت)، ودرس فيها سيرة طرفة ،ومعلقته ، فعرض لأخباره بالنقد والتحليل والدرس ، وربط بين الروايات التي تناقلها الإخباريون ، وقرأها قراءة أخرى جديدة ،وعالج أخبار طرفة التي أوردها المؤرخون، وأخباره الأسطورية ، وخصص جزءا للروايات التي تحدثت عن سبب مقتله ، وخرج بنتيجة هي أن طرفة واقع اجتماعي ،داخلت أخباره القصص الشعبي والأسطورة ، خاصة في سبب مقتله .

ويروم هذا البحث ( الجانب الأسطوري في أخبار شعراء المعلقات ) إلى الكشف عن جوانب الروايات لأخبار شعراء المعلقات ، وبيان علاقتها بالشعر ، ومعرفة من الذي صنع الآخر الخبر أم الشعر ؟ وبيان منحاها الأسطوري ، وتفسيره تفسيراً يتلاءم مع نظرة الشاعر العامة للكون والحياة ، ثم دور الراوي في هذه الأخبار ، والربط بين المتضارب منها، وكشف دلالاتها ، واستخراج صلتها بالقصص الأخرى، ثم صلتها بالمجتمع وبالواقع ، وتوضيح وظيفتها ، بغية الوصول إلى تقويم النقد لهذه الأخبار ، وموقفه منها، خاصة الدراسات السردية التي عنيت بمثل هذه الأحبار .

وبسبب توزع الأخبار في كتب الأدب والأخبار والتاريخ ، فإن البحث اعتمد مدونة أبي الفرج الأصفهاني ( الأغاني ) مجالا في دراسة هذه الأخبار ، فهي المرجع الأساس لاستقصاء دلالات الخبر ، حتى يمكن أن نخرج ببعض النتائج ، وقد يستأنس البحث ببعض المؤلفات الأخرى إذا دعت حاجة لذلك .

ويبدأ البحث بتمهيد يمكن أن يكون هو الفصل الأول منه ، كان الحديث فيه عن مفهومي الخبر والأسطورة ، بدءاً بمعنى اللفظتين في القرآن ، وما ورد عنهما في المعاجم العربية ، فالخبر والأسطورة لدى الغرب ، ثم الخبر والأسطورة في الدراسات العربية ، سعياً للوقوف على مفهوم للخبر والأسطورة يمكن تطبيقه على مثل هذه الأخبار .

ويختص الفصل الأول بـ ((دور الرواة في أحبار شعراء المعلقات وقصصهم) ، إذ يتتبع هنا البحث أهم وأبرز أدوار الرواة في صنع الخبر ، ونقله من مبناه المجرد إلى صورة أحـرى تلمح فيه الأسطورة ، ويفيد البحث هنا من آراء القدماء من الـرواة الكتـاب، والنقـاد

المعاصرين في وضع صورة شمولية لهذه الأخبار ، أي أن البحث في هذا الفصل يقوم على دراسة متن هذه الأخبار ، وبيان منحاها الأسطوري مفيداً مما كتبه الدارسون عنها .

ويتناول الفصل الثاني (( الأسطورة في أخبار شعراء المعلقات وعلاقتها بأشعارهم)) زمرة من الأشعار التي كانت لها صلة بهذه الأخبار ، ومن ثم قراءتها قراءة أحرى تكون تفسيراً للشعر ، وسيقف البحث هنا على الأخبار التي كانت على صلة بالشعر ، أو ورد في متنها شعر ، أو كان لها صلة بنظرة الشاعر العامة التي نقرؤها من شعره ، ثم من الذي صنع الآخر ؟

ويقف الفصل الثالث ((أخبار شعراء المعلقات في ضوء الدراسات الحديثة )) على دراسة النقاد لأخبار شعراء المعلقات ، وموقفهم منها ، ويتتبع بعض ما كتبه النقاد حولها، من خلال عرض أقوالهم بشيء من التفصيل ،وتقسيمها ومناقشتها ، بغية تكوين نظرة شمولية عن هذه الأخبار ، والمقارنة بين كتابات النقاد وحكمهم عليها ، حسب نظرةم لهذه الأخبار ، ثم يستفيد البحث من بعض المدارس السردية في الكشف عن دلالات بعض هذه الأخبار ، ووظائفها ،ثم يقف على توظيف أخبار امرئ القيس وعنترة في إبداعات الأدباء كنموذجين أصليين ، فيعرض بعضاً من فنون الأدب التي استدعت هاتين الشخصيتين .

ثم كانت الخاتمة وهي خلاصة نتائج هذه الفصول.

وأخيراً فهذا البحث يعد محاولة ، وإن كانت لا تخلو من الاضطراب ، فهو يريد الكشف عن هذا الموروث من الشفاهية العربية ، ولعله يلفت الانتباه إلى نوع أدبي تجاهلته الدراسات العربية الحديثة ، فبقى مغيباً مرفوضاً عن طاولة الأدب والنقد .

ثم إنني لا أدعي أنني مهدت الطريق وأزلت عقباته ، فإنه لا يمكن أن بقى سليماً من العثار ، ولكني أطمح إلى أنني فتحت الباب لمثل هذه الدراسات، فيلج فيه آخرون يببرزون خصائص الأخبار ، ويخرجون بنتائج أكثر ضبطاً ،حتى يمكن منها أن نرسم خطوطاً عريضة لهذا الفن العربي ، فنضعه في مترلته المرجوه من الأدب حتى يعبر إلى الآخر . والله ولي التوفيق.

# التمهيد بين الأسطورة والخبر

### - لفظ الخبر:

- ١- في القرآن الكريم .
- ٢- في المعاجم العربية .
- ٣- في كتب التراث.
- ٤- في الدراسات العربية الحديثة.

## - لفظ الأسطورة:

- ١- في القرآن الكريم .
- ٢- في المعاجم العربية .
- ٣- في كتب التراث.
- ٤- في الدراسات الغربية.
- ٥- في الدراسات العربية.
- ٦- الأسطورة والخرافة .

التمهيد

بين الأسطورة والخبر

لفظ الخبر :

وردت مادة خبر في القرآن الكريم سبع مرات ، أربع منها بصيغة الإفراد ، واثنتان على خُبر بضم الخاء وسكون الباء،قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرا﴾، (١) وقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرا﴾ (٢) ، واثنتان على خَبَر ، الأولى في قول تعالى : ﴿ إَذْ قَالَ مُوسَى لأهْله إِنِّي آنَسْتُ نَارا سَآتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَو آتِيكُم بِشَهاب قَـبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٦) ، والثانية في قوله تعالى : ﴿ قَالَ لأَهْله امْكُثُواْ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي اللهُ مَنْهَا بِخَبَرِ أَوْ حَذْوَة مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٤) ، وثلاث بصيغة الجمع أحبار آتيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَة مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٤) ، وثلاث بصيغة الجمع أحبار وهي في قوله تعالى: ﴿ قُلُ لاَ تَعْتَذَرُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِـنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ (٥) ، وقوله تعالى : ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ﴾ (٢) .

وهي تعني الإحبار عما استتر (<sup>۸)</sup> ، وهذا الإحبار فيه ما يكون سرداً وفيه مايكون قصة كما جاء في قصة موسى مع أهله .

(١) الكهف آية : ٦٨ .

(٢) الكهف: آية ٩١.

(٣) النمل: آية ٧.

(٤) القصص: آية ٢٩.

(٥) التوبة : آية ٩٤.

(٦) محمد: آية ٣١.

(٧) الزلزلة آية : ٤.

(٨) انظر : أبو الفرج جمال الدين البغدادي :زاد المسير في علم التفسير، ط ٤ ، (بيروت:المكتب الإسلامي،١٩٨٧م) ، ٢٠٣/٩، وانظر: أبو السعود في: تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، د. ط ، (بيروت : دار إحياء التراث العربي ، د .ت )، ٢٤٤٤٣٤٣/٢.

# ٢ – الخبر في المعاجم العربية القديمة :

ومنه قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ فمعناه : يوم تزلزل تخبر عما عمل فيها. واستَخْبَر طلب أن يُخْبره . ورجل حَابر ، وخَبيْر : عالم بالخَبرَ ، والخَبُــرْ والخَــبر :العلـــم بالشيء(٢) والخَبرَ : ما أتاك من نبأ عمن تستخبر ، يقال : تَخبّر الخَبرَ واسْتخْبَر إذا سأل عن الأحبار ليعرفها، يقال من أين حَبَرْت هذا الأمر؟ أي من أين علمت ؟ وقولهم لأُخْبرَن، أي لأعلَمن علمك (٣) ، ومن المحاز تخبر عن مجهوله مرآته (٤). فبين لفظة حبرَ ولفظة تُحبرُ ارتباط وثيق حداً، فالثانية أثر للأولى ونتيجة عنها، فالخَبَر معناه الإعلام عن الخبر ، والخُبر : العلم بالشيء الذي لم يسبق له معرفة ، فالخُبْر ؛ يعني الخبرة التي حصلت بفعل الخبر ،ومنه جاء قوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطُّ به خُبْرا ﴾ (٥)(( أي لم يحط به علمك)) ،(٦) أي لم يكن لديك خَبَره .ومن هنا جاءت العلاقة بين كلمتي خَبَر وخُبرْ ، فالخبُر ، والخبْرة كلها تعنى : العلم بالشيء ، وحَبَر تعنى: الإعلام ، فالخَبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر.وهذه العلاقة بين الكلمتين تدلنا دلالة واضحة على التطور الدلالي الذي قطعته مادة أخْبَر ،فالخُبر : إعلام .وهذا يعني أن كلمة حَبَر في دلالتها تعني إيصال الخبر لمن يجهله ويستخبر عنه. فإذا عرف ذلك الخبر أصبح لديه خُبر به أي علم ، فاكتسب حبرة بذلك الإعلام، وبهذا يحصل التدرج الدلالي المنطقي لمادة حبر. ففي البداية كان هناك خبر ،أي إعلام بالخبر ، ثم حدثت نتيجة وهي أثر ذلك الخَبَر، وهو الخُبْر بالخبر.

فالخَبَر: مؤثر، والخُبْر: أثر.

والخَبَر : سبب ، والخُبْر :نتيجة ، أو مسبب عنه .

(١) الفيروز أبادي : القاموس المحيط ، تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي ، ط٦ ، (بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٩٩٨م)، مادة (حبر).

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) ابن سيدة : المحكم ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، ط١ ، ( القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ١٩٧١م) ، مادة (خبر).

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : لسان العرب ، ط١ ، ( بيروت ، دار صادر ، ١٩٩٠م) ، مادة ( خبر ) .

<sup>(</sup>٤) الزمخشري : أساس البلاغة ، تحقيق : مزيد نعيم ، وشوقى المصري ، د.ط، ( بيروت :مكتبة لبنان ناشرون ، ١٩٩٨م) ، ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) الكهف: آية ٦٨.

<sup>(</sup>٦) أبو السعود :تفسير أبي السعود ، المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ٢٣٤/٥.

وهذه العلاقة والرابط بين الخَبر والخُبْر نستشفها من كلام ابن وهب في تعريفه للخبر في البلاغة، إذ قال: (( الخَبر كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده، كقولك: قام زيد، فقد أفدته العلم بقيامه )) (١)، فقبل الخبر لم يكن عنده فائدة ثم حصلت له الفائدة بعد الخبر، فأصبح لديه حبرة به وفائدة.

ويؤكد هذه العلاقة وهذا التطور الدلالي قول فخر الدين الصريحي : (( الخُبْر بضم الحاء فالسكون : العلم ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرا ﴾ ،أي علما ، يقال خَبُرت الشيء أخْبُره، من باب قتل خُبْرا : علمته ،ومنه الحديث (( أعمى الله على هذا خُبْره)) (٢) ، ويقول ابن فارس : (( الاستخبار : طلب خُبْر ما ليس عند المستخبر)) على هذا خُبْره من لديه حبرة.

إذن فمادة ((خَبَر) تدل على العلم بالشيء والإعلام به ، وهذا يدل على أن مادة الخبر تدل في مضمونها على الحدث المستتر من الناس، ويحتاج إلى من يخبر عنه سواء كان قصة أو حدثًا خاليًا من القصة .

وهذا المعنى هو الذي نحده عند أهل اللغة والأدب عندما يستخدمون لفظة الخــبر في كتاباتهم.

فالخبر ينطوي على معنى الإخبار بالأخبار ، ولابد أن يكون هناك راوية لهذه الأخبار، ومن ذلك جاء مصطلح الأخباري نسبة لراوية الأخبار، (( ويقال لمن يسروي المحكايات والقصص والنوادر الأخباري) ويطلق أيضاً على جُمَّاع هذه الأخبار إخباريين فدل هذا على أن لفظة إخباري تطلق على كل من يشتغل بالأخبار، (٥) كما تطلق لفظة أخباري .

ومن هنا نشأ ضرب من الروايات التاريخية الأسطورية التي موضوعها أخبار الماضين، وأحوال الجاهلية .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن وهب : البرهان في وجوه البيان ، تحقيق : حفني محمد شرف ، د. ط ، ( القاهرة : مكتبة الشباب ، ١٩٦٩م) ، ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) فخر الدين الصريحي : مجمع البحرين ، ط١ ، ( بيروت : دار الهلال ، ١٩٨٥م)، ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ابن فارس : الصاحبي : تحقيق : مصطفى الشويمي ، د.ط ، ( بيروت : مؤسسة بدران ، ١٩٦٤م)، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٤) السمعاني : الأنساب ، تحقيق : عبد الرحمن يجيى المعلمي ، د. ط ، ( بيروت :نشر محمد أمين ، ١٩٨٠م)، ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : محمد عبد الكريم وافي : منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب ، ط١، (بنغـــازي : منشـــورات قـــاريونس، ١٩٩٠م)، ص١٩٦.

إذن فمادة خبر وإن حملت في مدلولاتها ما يدل على القص فهي أعم من ذلك ، إذ تحمل معنى الإنباء والإعلام عما خفي ، سرداً كان أو غير ذلك .

وبقيت معاني مادة خبر في المعاجم العربية الحديثة كما هي في المعاجم العربية القديمة، بل نقلت معاني الكلمة نفسها قديماً ، ولم تضف إليها معنى جديداً يفسر معنى كلمة خبر في الأدب ،مع ألها أصبحت تحمل مدلولات جديدة (١).

#### ٣- الخبر في كتب التواث:

قبل الحديث عن تعريف الخبر في كتب التراث الأدبي سنمهد بتعريفاته عند المحدِّثين والنحويين والبلاغيين ، لكي نربط بينها وبين تعريفه في كتب الأدب، فالخبر عند أهل الحديث مُختَّلف في تعريفه ، فهم يربطون دائماً بينه وبين الحديث ، يقول ابن حجر: (( الخبر عند علماء الفن – علماء الحديث – مرادف للحديث ، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع)) (٢) فالخبر والحديث في المشهور بمعني واحد (٦) .

ومنهم من يفرق بين الخبر والحديث فيجعل الحديث ما جاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدَّث وبالتواريخ ونحوها أخباري، ولعل هذا التعريف يعد مرحلة تالية للمرحلة السابقة .

ثم ضيق معنى الخبر عند أهل الحديث ، وصار بين الحديث والخبر اتصال من جهة واحدة قط ، إذ أصبح بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق؛ فكل حديث خبر ولا عكس . ثم جاءت مرحلة قصرت الخبر على نوع واحد من الحديث هو الحديث المرفوع إلى الرسول ،عليه السلام، وهذا اصطلاح الخبر عند بعض أهل الفقه (٤) ، ولعل هذا يعد مرحلة تالية للمرحلة السابقة.

(٢) ابن حجر العسقلاني : النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ، تحقيق على بن حسن على الحلبي الأثري ، ط١ ، (الدمام : دار ابن الجوزي ، ١٩٩٢م) ، ص ٥٣ . وانظر : على زوين : معجم مصطلحات توثيق الحديث ، ط١ ، (بيروت : عالم الكتب ، ١٩٨٦م) ، ص ٣٣، ومنهم من خص الخبر بما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، انظر : الجرجاني الشريف ، والكافيجي : رسالتان في مصطلح الحديث ، تحقيق : على زوين ، ط١، (الرياض: دار الرشد ، ١٩٨٧م) ، ص ١٤٥٠.

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال : بطرس البستاني ، قطر المحيط ، ط٢ ، ( بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ، ١٩٩٥م)،مادة (حبر).

<sup>(</sup>٣) عبد الحق الدهلوي : مقدمة في أصول الحديث ، تقديم : سليمان الحسيني الندوي ، ط٢، ( بــيروت : دار البشـــائر الإســـــلامية ، ١٩٨٦م)،ص٣٢.

<sup>(</sup>٤) علي زوين: معجم مصطلحات توثيق الحديث ، ص٣٣.

ومن علماء الحديث من يفصل بين الحديث والخبر ،ويفرق بينهما، ويجعل الثاني خارجاً عن الأول ، فبعض العلماء خالف المشهور عند أهل الحديث، فلم ير أن الحديث والخبر بمعنى واحد ((وخص الحديث بما جاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، وخص الخبر بما جاء عن أحبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية .ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة محدث ولمن يشتغل بالتواريخ أحباري )) (١) ولعل هذا التعريف يعد مرحلة أحيرة حاولت الفصل بين حبر الرسول، عليه السلام، وخبر غيره، بحيث تطلق كلمة الحديث على قول النبي، صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ولا يقال له حبر ، وإنما يطلق الخبر على أحبار الأمم الماضية . وربما يكون سبب هذا التفريق أن الخبر قد يشوبه الكذب والتزيد، فلذا خص بالأحبار ، وتجنب بعض الحِّدثين إطلاقه على الحديث حيّ لا يتوهم المتعلم أن الحديث فيه ما في الأحبار من التزيد، وكذلك ربما يدل هذا الفصل بينهما على أن الحديث وإن وحد من قام بالوضع فيه ، فإنه ظاهر بيّن للمحدثين يعرفونه، لذلك خصــت لفظة الحديث بقول الرسول ،صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، لأن فيها دلالة حـــدَّث التي تنبئ عن اتصال السند وصحة نسبته للرسول ، عليه السلام ،أما الخبر فإن فيه -غالباً-عدم الضبط والتساهل ، وإن وجد سند لبعض الأحبار ، لكنها قد تكون منحولة مكذوبة ، وما وجود السند في بعضها إلا صورة قلد فيه الإحباريون أهل الحديث ، وإن كانوا لم يفعلوا ما فعله أصحاب الحديث من البحث والتحري والتحقق من صحة الحديث وعدالــة السند، وقد اعترف بعض الذين يوردون هذه الأسانيد بعدم صحتها، يقول أبـو الفـرج: ((وهذا من أكاذيب ابن الكلبي، وإنما ذكرته لما فيه، لئلا يسقط من الكتاب شيء قـــد رووه وتداولوه<sup>)) (۲)</sup> ، وهذا يدل دلالة واضحة على كذب بعض رواة الأخبار وعدم تورع الرواة المؤلفين في النقل عنهم ، مع علمهم بكذبهم ، لهذا كانت لفظة الحديث حاصة بخبر الرسول، عليه السلام، لما تدل عليه من التوثيق والصحة .ولفظة حبر حاصة بالتواريخ والأحبار الماضية لما تدل عليه من احتمال عدم التوثيق وعدم الصحة .وبعض أصحاب الحديث بمذا التفريق قد تنبهوا إلى تعريفه عند أهل البلاغة الذين عرَّفوه بما يحتمل الصدق والكذب. فحيتي لا يوصف خبر الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، بهذا الاحتمال تجنب بعضهم وصف الحديث

<sup>(</sup>١) عبد الحق الدهلوي : مقدمة في أصول الحديث ، ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، د. ط ، ( بيروت : دار الثقافة ، د. ت )، ١٠٠٠ .

بالخبر وهذا يعد فهماً واعياً بمعاني مادة حبر ،ولعل بعض علماء الحديث الذين أطلقوا لفظة الخبر على الحديث استنبطوا هذه التسمية من ألفاظ السند والتي اشتقت من مادة حبر،ومنها: أخبرنا، حبرتنا ، أخبرن ونحوها ،ولكنهم لم يتنبهوا لمفهوم الخبر عند غير أهل الحديث، أو ربما كانت هذه التسمية معروفة قبل أصحاب البلاغة. من هنا نجد اتصالاً بين لفظة حبر ولفظة حديث ولفظة نبأ فالألفاظ الثلاثة تشترك جميعها في رواية الأخبار، لكنهم خصوا الحديث براوية حديث الرسول، صلى الله عليه وسلم وما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير.وخص الخبر برواية أخبار غير الرسول، صلى الله عليه وسلم .والنبأ في القرآن هو الخبر لكنه يختلف عن الخبر في خطورته، فإنه لم يرد في القرآن إلا لما له شأن عظيم (١).

أما البلاغيون فقد جعلوا الخبر مقابلاً للإنشاء وهو الأمر والنهي والاستفهام وغيرها، فحده المبرد (( بما جاز على قائله التصديق والتكذيب )) (٢). ومثله ماجاء في التلخيص من أن صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها وهذا تعريفه عند الجاحظ ( $^{(7)}$ )، وقال بهذا التعريف بعض المُحَدِّثين ( $^{(3)}$ ).

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو البقاء الكفوي: الكليات، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، ط١، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٢م)، ص ٨٨٦، ٣٧٠ موالية الشارل بلا قام فيها بمعالجة ألفاظ القص المستخدمة قديماً ومن ضمنها (حبر، نبأ، حديث). انظر شارل بــلا: مقال حكاية، دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة العربية، إعداد: إبراهيم حورشيد، وعبد الحميد يونس، وحسن عثمان، د.ط، (القاهرة: مطابع دار الشعب، د.ت)، ص ٣٨١ وما بعدها .وذكر أن الحديث والقصص والخبر والنبأ والمثل تختلف عن الأساطير والخزافات والأسمار والخزافات والأسمار في ألها مما يليق بالمؤمن، ولها صلة وثيقة بتهذيه، على العكس من الأساطير فهي تدخل في باب الحكايات ولا تليق بالمؤمن .وانظر دراسة عبد العزيز عبد المجيد ((القصة معلى العكس من الأساطيرة: مطبعة دار المعارف، د.ت)، وفيها مقارنة بين عبد العزيز عبد المجيد ((القصة السيرة، الحدث، الحكاية، السمر، الخزافة، الأسطورة، المنادرة، الخبر، المشل، مصطلحات القص في الأدب هي (القصة، والحديث، فكلها تؤدي معني القص، ص ٣٥ وما بعدها . ودرس محمد القاضي أربع مصطلحات من أشكال القص في الأدب هي (القصة موالحدث، والحكاية، وأن معني الخبر علي الفصل بين هدنه المصطلحات أمر عسير المنال، غير أنه يرى أن معني الخطاب غالب على الحديث والحكاية، وأن معني الخبر علي المقص في الأدب العربي المخلفة صدى أكبر من القصة ، انظر : محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي الأمر بينهما سجال في كلمة الخبر، ولعل هذا ما جعل لهذه الكلمة صدى أكبر من القصة ، انظر : محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ،

<sup>(</sup>۲) المبرد : الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق : محمد أحمد الدالي ، ط۱ ، (بيروت : مؤسسة الرسالة ،۱۹۸٦م)،۸٦/۱، وانظر تفصيل ذلك عند السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبطه وشرحه :نعيم زرزور ، ط۱ ، ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ۱۹۸۳م)،ص١٦٦.

<sup>(</sup>٣) القزويني : التلخيص في علوم البلاغة ، تحقيق : عبد الرحمن البرقوقي ، ط٢، (بيروت ، دار الكتــاب العــربي ، ١٩٣٢م)، ص٣٨، وانظر: ابن فارس في كتابه : الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ، ط١ ، (بــيروت : مكتبــة المعــارف ، ٩٩٣م) ، ص١٨٣٠ والرازي في كتابه : نحاية الإيجاز ، تحقيق : بكري شيخ أمين ، ط١ ، (بيروت : دار العلم للملايــين ، ١٩٨٥م) ، ص٥٣٠ مص ١٤٩٨ ، والرمايي : رسالتان في اللغة ، تحقيق: إبراهيم السامرائي ، ط١ ، (عمان - الأردن: دار الفكر ، ١٩٨٤م) ، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي : الكفاية في علم الرواية ، د.ط، (حيدر أباد : جمعية دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٣٨م)، ص٥٠ .

وهذا التعريف للخبر مأخوذ من تعريف مادة الخبر نفسها وهي الإعلام؛ فإنه قد يكون المُخبر صادقاً أو كاذباً ، لكن ابن وهب استنبط تعريفه للخبر من أثر الخبر على السامع وليس من الخبر نفسه أو من ناقل الخبر كما في التعريف السابق ، أو بالأخرى كان تعريفه مطابقاً لمعنى لفظة نحبر في المعجم، إذ يقول : ((الخبر: كل قول أفدت مستمعه ما لم يكن عنده : كقولك : قام زيد ، فقد أفدته العلم بقيامة )) (۱) وهذا التعريف نشتم منه رائحة تعريف الخبر النحوي ، بل ربماجاءت تسمية الخبر النحوي من هذه الدلالة ، إذ يُرى بين تعريف النحويين وهذا التعريف للخبر اتصال وثيق ، فكلاهما تحصل بهما الفائدة ،لكن الخبر النحوي يأتي متمماً لفائدة غيره فلا تحصل الفائدة به وحده ، بينما الخبر في تعريف السابق هو نفسه الذي تحصل به الفائدة ولا يكون مكملاً لغيره ،فبينهما اتصال من جهة واحتلاف من جهة أخرى.والخبر عند أصحاب البلاغة يحتمل معاني كثيرة (۱) ، بينها وبين معاني الإنشاء تشابه. أما النحويون فقد جاء تعريفهم للخبر من أثر الخبر على المخاطب، مثل معاني الإنشاء تشابه. أما النحويون فقد جاء تعريفهم للخبر من أثر الخبر على المخاطب، مثل بعض البلاغيين، إذ قالوا : ((الخبر ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ غير الوصف)) (۱)

ولكن هذه الفائدة مقيدة بما قبله وهو المبتدأ ، وقسم النحويون الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة (١) ، ففي هذا التعريف لا نجد دوراً للمُحْبر ولا للخبر من حيث صدقه أو كذبه ، بل نجد الفائدة والخبرة للمخاطب التي تحصل له بهذا الخبر ، وهذا المفهوم يشترك مع مفهوم البلاغة ، فكلاهما يؤكدان على إفادة المخاطب ، وهذا المفهوم مأخوذ من دلالة كلمة خُبْسر لا خَبر ،حيث إن الخَبر : النبأ والإعلام ، بينما الخُبر هي : أثر ذلك الخَبر . من هنا ربما تكون تسمية الخَبر النحوي خُبراً أولى لتناسبه مع ما تدل عليه الكلمة من معنى معجمي .

وخلاصة الكلام في التعريفات السابقة أن الخبر هو الحديث على المشهور ، لكن هناك من خص الحديث بما يروى عن الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، وخص الخبر بما

(١) ابن وهب: البرهان في وجوه البيان ، ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : ثعلب : قواعد الشعر ، تحقيق : رمضان عبد التواب ، ط٢ ، ( القاهرة : مطبعة الخانجي ، ١٩٩٥م)، ص٣٣، وابن فـــارس : الصاحبي ، ص١٨٥ ، وبدوي طبانة : معجم البلاغة العربية ، ط٣ ، ( جدة : دار المنارة ، د.ت)، ص ١٨٩-١٩١ ، وأنعام عكـــاوي : المعجم المفصل في علوم البلاغة ، ط١ ، ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٩٩٦م ) ، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) عبدالله الفاكهي:شرح كتاب الحدود في النحو،تحقيق: المتولي رمضان الدميري ،د.ط، (القاهرة : دار التضامن، ١٩٨٨م)،ص ١٩٨٠. (٤) مجمدي وهبة ، وكامل المهندس : معجم المصطلحات العربية ، ط٢ ، (بيروت : مكتبة لبنان ، ١٩٨٤م)،ص ١٥٧ ، وانظر : دائرة المعارف الإسلامية، مادة (حبر) ، ٢٩/١٦.

يروى من أخبار الأمم الماضية ، وهذا التحديد للخبر عند أهل الحديث لو استثمره أهل الأدب لربما أو حدوا له تعريفاً محدداً، ولم يتركوه دون تحديد كما سنرى فيما بعد . وأما النحويون والبلاغيون فبينهما اتصال وثيق في تعريفهم للخبر حيث اهتما بالمخاطب وبأثر الخبر عليه ، وتركوا الخبر نفسه ، بعكس أهل الحديث . وكذلك أكد البلاغيون على صدق الخبر وكذبه وصدق ناقله وكذبه، فعنوا بالعلاقة بين المتكلم والمخاطب ، ونسوا الخبر نفسه ، ولم يهتموا بماهيته .ولكن أصحاب الحديث والبلاغة والنحو يتفقون من حلال تعريف قم على أن الخبر كلام ، ولهذا الكلام ناقل أو راو، والرواية تدل في معناها على السرد .وقول النحاة في مثل : "(زيد") والسكوت عليه دون الخبر تشويق للسامع إلى الخبر وعندما ينطق به المتكلم فيقول مثلاً: "(مجتهد") . فإن الخبر هنا وإن كان كلمة فهو قصة ؛ لأن السامع تشوق له وهذا ما ذكره بريمون prymon من أن القصة هي في الأصل جملة (۱) . فالنحاة قد وعوا ما تدل عليه كلمة خبر و لم يطلقوها اعتباطاً.

وإذا بحثنا في كتب التراث – خاصة الأدبي منها – فإننا لن نجد منها ما يحفل بكلمة الخبر تعريفاً أو تحديداً كما فعل أصحاب الحديث والبلاغة والنحو. فعلى كثرة الستخدام لفظة الخبر بالإفراد أو بالجمع في المدونات التراثية الأدبية منها وغيرها ، سواء حاءت ضمن أسماء المؤلفات أو في ثنايا الكتب ، وعلى كثرة الأخبار التي أوردوها لا نجد تحديداً للفظة الخبر ، ففي كتاب الأغاني - مثلاً - وردت لفظة الخبر ولفظة الأخبار في ثنايا الكتاب دون تحديد مسبق لما يقصده الأصفهاني منها ، ومن ذلك ((أخبار حاتم ونسبه )) و((نسب عمرو بن كلثوم وخبره )) وهي هنا تدل على كل ما يتصل بخبر هذا الشاعر، سواء أكان قصصاً أم خبراً عادياً، ويدل على هذا وجود راوية للخبر المذكور وما فيه من سرد قصصي ، وقد كان أبو الفرج (( يتصيد غرائب الأخبار في حياة الشعراء ويسجل الأمور الغريبة والحوادث الشاذة )) (٢) لأنه كان حريصاً على سرد ما يمتع ويؤنس ، لأنه في كتابه جمع من الأخبار ما كان في الغالب من الأسمار والنوادر ، وقد كان القصد منها أيضاً إلى السمر

(١) السيد إبراهيم محمد : نظرية الرواية ، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة ، ط١، ( القاهرة : دار قباء ، د.ت)،ص١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد خلف الله : صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية ، د. ط ،( القاهرة : مكتبة الأنجلـــو المصـــرية ، ١٩٦٢م)، ص ٢١٠.

والامتاع والمؤانسة. (١) ولا يكون ذلك إلا عن طريق السرد القصصى للأحبار التي يعرفها، حتى ولو كانت كذباً وأساطير . وقد استخدم ابن قتيبة (٣٤٦٠)كلمة أخبار في عنــوان كتابه (عيون الأخبار) دون أن يحدد هذه الأخبار ويحدد قصده منها ، بل جعلها عامة مبهمة. ولكن ما ذكره فيها من أحبار يدل على أن منها الخبر القصصي ، وإن دلت علي العموم .ومما يدل على أن العرب قديماً كانت تستخدم لفظة الخبر وتعني بها الفن القصصي، قول أبي على القالي (ت٣٥٦هـ) في مقدمة كتابه ( الأمالي ) : <sup>((</sup>أو دعته فنو ناً من الأحبار وضروباً من الأشعار وأنواعاً من الأمثال وغرائب اللغات ، علماً أنى لم أذكر فيه باباً من اللغة إلا أشبعته، ولا ضرباً من الشعر إلا اخترته ، ولا فناً من الخبر إلا انتخلت... )) (٢) ، فالخبر فن من الفنون القولية يقابل الشعر ، فهو إذن فن نثري ،ولكنه لم يعرّف هذا الفنن ، ولعل في قول الوشاء (ت٣٢٥هــ) ما يدل على أن لفظة الخبر والأخبار كانت تعني قـــديماً الخبر القصصي لاقترانه بكلمة رواية ، يقول في الموشي : (( اعلم أن أول مايجب على العاقل المنفصل بصفته عن الجاهل ، أن يتبعه ويميل إليه ويستعمله ويحرص عليه : مجالسة الرجال ذوي الألباب ، والنظر في أفانين الآداب، وقراءة الكتب والآثار، ورواية الأحبار والأشعار))، (٣) وجاء في مقدمة جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام : (( ونحن ذاكرون في كتابنا هذا ما جاءت به الأحبار المنقولة ،والأشعار المحفوظة عنهم) (٤) ، ثم أورد أحباراً وأساطير عن الجن وغيرها ،فدل على أن لفظة الخبر هنا تعنى القصص المنقولة .

وقد استخدم المؤرخون لفظة ((الأحبار)) في مؤلفاتهم وعنوا بها أحبار الماضين عامة، سواء أكانت سرداً أم خالية منه، ومن تلك الكتب كتاب (أحباراليمن) لعبيد بن شرية الجرهمي (ت٢٥٦هـ)، و(جمهرة نسب قريش وأحبارها) للزبير بن بكار (ت٢٥٦هـ) و(أحبار مكة) للأزرقي (ت ٢٥٠هـ)، وهذا فيه دلالة على شيوع استخدام كلمة الخبر في المدونات قديماً ،ولكنها غير محددة بمفهوم معين. فنجدها تشتمل على الأحبار القصيرة

(١)انظر :داود سلوم:منهج أبي الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني في دراسة النص ، ط١، (بغداد : مطبعة الإيمان ، ١٩٦٩م)، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) القالي : الأمالي ، تحقيق : محمد عبد الجواد الأصمعي ، د. ط، (بيروت : دار الآفاق الجديدة ، د.ت)، ٣/١ .

<sup>(</sup>٣) الوشاء : الموشى في الظرف والظرفاء ، تحقيق : عبد الأمير علي مهنا ، د. ط، ( بيروت: دار الفكر ١٩٩٠م)، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) القرشي : مقدمة جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، تحقيق : علي البجاوي ، ط١ ، ( القاهرة : لجنة التـــأليف والترجمـــة والنشر، ١٩٦٢م)، ٣/١٪.

والطويلة والصحيحة والكاذبة ،و هذا ما يميز كتب الإخباريين السرواة عن الإخبارين المؤرخين الذين يبحثون عن الحقيقة ، وكانوا يحاولون تمييز الأخبار ويتأملونها ولا يروون إلا ما يرونه صحيحاً، يقول ابن خلدون: ((فلا تثقن بما يلقى إليك من ذلك وتأمل الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحة، حتى يقع لك تمحصيها بأحسن وجه)، (۱) وعلى هذا فإن الأخبار يقصد بما هؤلاء كل ماله صلة بالماضين ، أي القصص والتاريخ معاً. وقد يكون سكوت القدماء عن تحديد لفظة الأخبار في مدوناتهم لمعرفتهم بما، فلا حاجة للحديث عنها. ويستشف من سردهم للأخبار ألها أخبار تحمل في مضمولها قصصاً تاريخية ، ولاتصور تلك المدونات أخباراً مجردة ، حتى في أسلوب عرضها للخبر ، وتعتمد الأسلوب القصصي غالباً . فكانت بهذا التصور تعني كلمة الأخبار السرد القصصي في أكثر ما يعرض في هذه الكتب، وإن وجد من هذه الأخبار ما هو خبر مجرد.

من هذا العرض لبعض كتب التراث يظهر لنا أن كلمة الخبر لم تحظ بتعريف محدد يميزها عن بقية الفنون القولية الأخرى ، ولكن استخدام العرب قديماً لها يدل على وعيهم بمعناها وعياً تاماً ، ولعل هذا كان سبباً في عدم وضع تعريف لها ، ويمكن القول من حلال استقراء بعض كتب التراث واستخدام الكتّاب لها أن لفظة الخبر تدل – غالباً – على سرد الحكايات التاريخية ، وهذا ما يظهر من خلال عناوين بعض الكتب التراثية ، إضافة إلى دلالة الكلمة على معنى إبداع الخبر القصصي وصياغته، على أن الأخبار من الفنون الإبداعية تقابل الفنون القولية الأخرى .

ومن الكتب التي تعرضت لتحديد لفظة الخبر بشكل مباشر كتاب (كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الإسلامية) للتهانوي (ت ١٥٨هـ)، إذ ذكر للخبر ثلاثة معان بحسب العلوم التي يدخل فيها ، فهو عند المحدّثين مرادف للحديث ، وقيل مباين له ، وقيل أعم من الحديث، وعند النحاة المسند إلى المبتدأ (٢).

فالخبر له معنى في علم الحديث يختلف عنه في علم النحو، يقول التهانوي: ((وقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلمين وغيرهم على الكلام

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم والبربر ، ط١، ( مصر : المكتبة التجارية ، د.ت) ، ١٣/١-١٤.

<sup>(</sup>٢) التهانوي :موسوعة اصطلاحات الفنون والعلوم الإسلامية،تحقيق :علي دحروج ، ط١، (بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ، ١٩٩٦م)، ٧٣٥/١.

الـــتام الغير الإنشائي (۱). فالتهانوي ذكر للحبر ثلاثة معان ،اثنان منها خاصان بــالعلوم السرعية وعلم النحو ،ومعنى ثالث عام لدى عامة الكتّاب ، وهو الكـــلام الـــذي يقابـــل الإنشاء. وهو المشهور لدى علماء البلاغة ، فالتهانوي لم يعرّف الخبر القصصي و لم يتحدث عنه ولو بإشارة سريعة عما حفلت به كتب التراث من أحبار ، بل حصر تعريف الخــبر في علوم الحديث والنحو والبلاغة و لم يذكر الخبر السردي ،مع أنه أشار في تعريفه إلى أن الخبر كلام، وهذا يجعل الخبر من فنون القول .

وملخص القول أن لفظة الخبر في القرآن تعني الإحبار بشكل عام قصة أو غيرها، وهي في المعاجم تدل على القول والإعلام ، وفي كتب التراث لها صلة بالوقائع التاريخية وبالفن الإبداعي، لكن علماء الحديث والنحو والبلاغة قد جعلوا لها حداً ومعنى خاصاً ، بينما قصر علماء الأدب في وضع معنى محدد لها .

#### ٤ - الخبر في الدراسات العربية الحديثة:

إن الدراسات التي اهتمت بالخبر قليلة وشحيحة ، وما وحد منها لم يه تم بالخبر، ولعل ذلك راجع إلى أن بعض النقاد يرى أن الخبر من الفنون الدنيا التي لا ترقى إلى مستوى الشعر ، بل هو من أحاديث العامة ولا حاجة للاهتمام به (٢) ، لكن هناك بعض الدارسين الذين اهتموا بالأخبار ودرسوها وحاولوا معرفة خصائصها . ويمكن أن نقسم الدراسات التي تعرضت للخبر بصورة مباشرة قسمين ، أحدهما انطباعي لم يعتمد معايير نقدية خاصة لوضع حد للخبر، ومنها دراسة ذهب صاحبها إلى اختيار مادة قصة على ألها أليق بالفن، ورأى أنها أفضل من مادة الخبر ولكن دون أن يذكر لنا أسباباً مقنعة لهذا الاختيار، فقال : ((أما الخبر والحديث فيطلقان في المعاجم على المعنى العام لهاتين المادتين فالحديث هو الخبر ، وعن ابن سيدة أن الخبر هو النبأ ، ثم أصبح لهاتين الكلمتين معنى حاص ، وهو اصطلاح الأصوليين ، إذ يعني ما ينسب إلى النبي ، عليه الصلاة والسلام، من قول أو فعل أو

<sup>(</sup>١) التهانوي : موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية ، ٧٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) تحدثت إحدى الدراسات عن إقصاء النقاد للأخبار من ساحة النقد . انظر : فرج رمضان : (( محاولة في تحديد وضع القصص في الأدب العربي القديم )) ، حوليات الجامعة التونسية ، ع٣٣ ، ( ١٩٩١م)، ويرفض محمد غنمي هلال أن تكون هذه الأحبار جنساً أدبياً، فلا داعي للاحتفال بحا ، انظر محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ، ط٤ ، ( القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٩٦م) ، ص٢٥٥.

تقرير ، فيستحسن إذن ترك هاتين المادتين للمعنى الاصطلاحي الذي يسرع إلى الـــذهن - غالبـــاً - خاصة في الدراسات القديمة بمجرد التلفظ بما ، ويبحث عن مادة أليـــق بـــالفن وأدخل (1) .

وهذا الذي ذكره عبد الحميد إبراهيم من تفضيل لمادة قصة على مادة خبر - فيما عرض له في كتابه من قصص - غير مبرر ، بل هو رغبة وميل ذاتي يخلو من معيار نقدي، فقد اكتفى بما ذكره الأصوليون لمعنى الخبر ، دون أن يكلف نفسه البحث في كتب التراث عما تحمله هذه الكلمة من معان غير ما ذكره الأصوليون ،ومع اختياره للفظة قصص وصفها بالنثرية ، ومصطلح قصة عندما يطلق في الدراسات الأدبية يقصد به القصة الحديثة - غالباً - وهي نثر، أما غيرها فيطلق عليه لفظة قصة محددة بوصف ، فيقال: القصة القديمة أو القصة في الأدب القديم ونحوها .ولزم وصف القصة التي وردت في الشعر بالشعرية، لأن القصة ليست ملازمة للشعر، فلا حاجة لوصف ما ذكر من قصص بالنثرية ،وكان الأجدر أن يكون عنوان دراسته (أخبار العشاق في العصر الأموي) ؛ لأنه أنسب لما ذكره من أحبار وقصص ، لأن مادة قصة مشغولة وذات دلالة أحرى غير ما أراد هولها. وإذا كانــت مادة قصة أليق بالفن - على حد قوله - لشيوع استخدامها ، فإنها تطلق على القصة الحديثة ذات الحبكة القصصية ، وهذا إن وجدناه في بعض أحبار العشاق ، فإننا لا نجده في أكثرها. ويمكن أن نقبل لفظة قصة بمعناها المعجمي العام ، وهذا ما لا يعنيه عبد الحميد إبراهيم ، ومع أنه فضل لفظة قصة ، لأنه يرى ألها أليق بالفن ، فقد رأى أن جميع مصطلحات القص القديمة تفيد معني واحداً ، إذ ذكر ((أن الكلمات خبر وحديث وحكاية وقصة تفيد معني واحداً ) (٢) ، فإذا كانت هذه المصطلحات كذلك -وإن كنا لا نسلم بهذا - فلماذا كانــت كلمة قصة أليق بالفن ، مع أها تساوي الخبر والحديث والحكاية في الدلالة على معنى القص، وهذا دليل واضح على عدم وجود المعيار النقدي عنده.

<sup>(</sup>١) عبد الحميد إبراهيم: قصص العشاق النثرية في العصر الأموي ، ط١ ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٧م)، ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص٨٢.

إن كلمة خبر أولى بالفن القصصي الذي جاء في التراث العربي (١).

وذلك من وجوه عدة ،فمصطلح قصة ينبغي أن يستبعد ولا يطلق على ما ورد عن العرب من أخبار سردية ، لأنه لا يتفق ومفهوم هذه الأخبار ، ولا ترقى تلك الأخبار إلى مستوى ما عرفت به القصة من الحبكة القصصية ، وإن اشتملت على القص ، ولفظة قصة عندما تطلق ينصرف الذهن إلى القصة الحديثة بعناصرها المعروفة ، وينصرف الذهن عندما تطلق لفظة خبر على القصص القديمة ، حتى لا يحدث خلط بين أخبار العرب السردية والقصة المعروفة ،وهناك أمر آخر يجعلنا نتجاوز كلمة قصة إلى الخبر ،هو أننا أمام تراث قصصى ينبغي ألا يقاس بمقاييس حديثة إلا في جوانب محدودة . ومن هنا فإننا عندما نعود إلى كتب التراث نجد مصطلح الخبر أكثر حضوراً من مصطلح قصة حتى في عناوين الكتب التي تتحدث عن هذا التراث ، ومنها على سبيل المثال ( الأخبار الموفقيات ) للزبير بن كبار ، و (أخبار العشاق ) لابن السراج ، و (عيون الأخبار ) لابن قتيبة ، وذكر ابن النديم للزبير بسن بكار وحده أسماء ثلاثة وثلاثين كتاباً في الأخبار ، سبعة وعشرون منها ورد فيها لفظ أخبار في عناوينها ،ومنها : أخبار حاتم ، أخبار الأحوص ، أخبار ابن ميادة ، أخبار عمر بن أبي وبيعة ، أخبار الجنون ... (٢).

ولو تأملنا تعريف النحاة للخبر بأنه متمم الفائدة للمبتدأ لعرفنا أن كلمة الخبر أليق الله الفن القصصي ، لما في الخبر من عنصر التشويق ، فعندما نقول : زيد مجتهد ، فإن السامع يتشوف لسماع الخبر ،وتحصل له به الفائدة ، وكلمة مجتهد هذه هي في الأصل قصة . فالنحويون اختاروا لفظة خبر مصطلحاً لما تكون به الفائدة مع المبتدأ ، وهذا الاختيار قد يكون مبنياً على ما في جملة الخبر من دلالة على القصة . فالقصة كما يرى جيرار جينيت يكون مبنياً على ما في هي ألأصل فعل مكبر ، أي هي توسع في الفعل (7) ، فالخبر بهذا المعنى يشمل العنصرين ، فهو من ناحية قصة ، ومن ناحية أخرى جملة . ورواية بروست التي يعنى جينيت بتحليلها هي تعبير متسع لهذا الفعل : (7) مارسيل يصبح كاتبا (1) . وفي أخبار

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان : أن القصة لغةً : هي الخبر ، وقص علي خبره : أورده ، والقصص : الخبر المقصوص . انظر : ابن منظــور : لســـان العرب ، د.ط، ( بيروت : دار صادر ، د. ت ) مادة (قصص) .

<sup>(</sup>٢) انظر :ابن النديم : الفهرست ، تحقيق : إبراهيم رمضان ،د.ط، (بيروت : دار المعرفة ، ١٩٩٤م)، ص ١٤١-١٤١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: السيد ابراهيم محمد :نظرية الرواية ، دارسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة ، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر:السيد إبراهيم محمد : نظرية الرواية ، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة ، ص ١٠٦ .

شعراء المعلقات يمكننا أن نقول إن قصة دارة جلجل هي في الأصل تضخيم للفعل: امرو القيس يذبح ناقته للعذارى ، وقصة عمرو بن كلثوم مع عمرو بن هند توسيع للفعل: عمرو بن كلثوم يقتل عمرو بن هند .فإذا كانت القصة جملة في الأصل أو جملة موسعة ، فإن الخبر يشتمل على عنصري القصة الموسعة والجملة الأصلية.

فالخبر عند النحويين قد يكون جملة في مثل: أنا أكتب، وهذه الجملة هي قصة كما يرى جينيت . فالخبر إذن حلقة خرج منها مصطلحا القصة والجملة، ثم يعود معناهما إليها، ويمكن توضيح هذا المفهوم بالشكل التالي :

قصة أحملة

لذا كان مصطلح الخبر أولى وأليق بالأخبار والقصص التي نجدها في التراث ، فبدل أن نقول قصة ، ثم القصة عبارة عن جملة موسعة .فتتعدد المصطلحات ، نقول لمشل تلك القصص أخباراً؛ لأن هذا المصطلح خبر يحمل دلالة مدلولين القصة والجملة ، ويمكن أن ندلل على هذا الرأي برأي كلود بريمون الذي يرى أن تتابع الحكاية يجري على هذا النمو الثلاثي: أولاً: تحديد الهدف، ثانياً: عملية اتخاذ خطوات لتحقيق الهدف أو عدم اتخاذ خطوات لتحقيقه ، ثالثاً: ما يترتب على ذلك من نجاح أو فشل )) (۱).

فالقصة عند بريمون عبارة عن ثلاث جمل موسعة ، حيث نجد في كل قصة هدفاً ، وهناك خطوات ، وهناك فشل أو نجاح لذلك الهدف . والخبر النحوي قد يتعدد فيصبح لدينا أكثر من جملة ، كقولك : أنا أقوم مبكراً ، أذهب للمدرسة ، أعود ظهراً ، فالخبر هنا متعدد ، أو مثل قولك: أنا مجتهد ، مؤدب، مؤمن ، فبهذا يكون مصطلح الخبر فيه ازدواجية ، فقد يكون جملة وقد يكون أكثر ، ولو طبقنا مقولات بريمون الثلاث في الحكاية : الهدف ، الخطوات ، النتيجة ، على أحبار امرئ القيس في الثأر من قتلة أبيه لريما تتضح الصورة : الهدف : امرؤ القيس يثأر لأبيه .

الخطوات: امرؤ القيس يستعين بالقبائل ويستعين بقيصر.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع نفسه ، ص ١٨ .

النتيجة : امرؤ القيس يموت مسموماً.

امرؤ القيس

مطلوب قتلة الأب اتخاذ خطوات لذلك فشل الخطوات

ولو وضعنا العناصر السابقة في جملة نحوية لاتضحت صورة الخبر النحوي: امرؤ القيس يثأر لأبيه ، يستعين بقبائل العرب وبقيصر ، يموت في طريق عودته مسموماً.

وخلاصة ما سبق أن مصطلح الخبر فيه دلالات كثيرة يكون بها مناسباً أن يطلق على مثل هذه الأخبار التي نجدها في كتب التراث .

ومثل هذا الخلط بين مصطلحات القص الذي عند عبد الحميد إبراهيم ، نجده عند كاتب آخر هو علي عبد الحليم محمود، إذ ذكر تعريفاً للقصة بمفهومها القديم، فقال: ((والقصة هي الفن الذي نعرفه اليوم بهذا الاسم بين الأجناس الأدبية ، قد أطلقها العرب على عدة أشياء ، وأطلقوا أسماء هذه الأشياء عليها وهي : الحديث والخبر والسمر والخرافة الأشياء عليها وهي الحديث والخبر والسمر والخرافة الأنا، فقد حعل القصة الحديثة هي نفسها القصة العربية القديمة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخسرى جعل ماعرف عند العرب من قصص وأخبار وخرافات كله ذا معنى واحد، وهذا المعنى لا نجده في كتب التراث على إطلاقه، وإنما هذا خلط كبير بين ما عرف لدى العرب من مصطلحات تحمل دلالات مختلفة، كان العرب أوعى بها عندما وضعوها، يقول شارل بلا: (إن تنوع الأسماء المستخدمة منذ القرون الهجرية الأولى، ربحا دل على أن القصص من بعض تمييزاً بالغ الدقة الله المقول ينفي أن تكون مصطلحات القصة والخرافة والخرافة عياب المعيار إلى هذا الخلط، ويؤكد ذلك أيضاً قول على عبد الحليم محمود في موضع آحر ، عندما عرَّف الحكاية ، فقال: ((أطلقت هذه الكلمة قديماً لتدل على الأحاديث والأخبار والأسمار والخرافات) (٣) . فهو بهذه الكلمة قديماً لتدل على الإحاديث والأخبار والأسمار والخرافات القديمة ذات القديمة ذات

<sup>(</sup>١) على عبد الحليم محمود : القصة العربية في العصر الجاهلي ، ط٢ ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٩م)،ص١٩.

<sup>(</sup>٢) شارل بلا: مقال حكاية ، دائرة المعارف الإسلامية ، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) على عبد الحليم محمود : القصة العربية في العصر الجاهلي ، ص ٢٢.

معنى واحد . فالكاتب لا حاجة به إلى أن يضع تعريفاً لهذه المصطلحات إنما يقلبها كيفما يشاء كي يخرج لنا تعريفاً لأي مصطلح من فنون القص القديمة ، فلو سألناه مثلاً عن تعريف الأحبار لربما قال: هي الحكايات والأحاديث والأسمار والقصص.

أما عبد السلام المسدي فقد ذهب إلى إخراج الأخبار عموماً من الأدب وليس المصطلح قط كما فعل غيره ، إذ زعم ألها ليست من الأدب في شيء وليست من الفن ، بل هي خارجة عنه، وأن ((الأدب بهذا الاستقراء معرفة ماحول النص أكثر مما هو معرفة النص ، لذلك يتوازى الأدب والأحبار كما يتوازى الشعر والشعراء )) (١) . جاء رأيه هذا في حديث عن كتاب (الفهرست) لابن النديم، إذ يرى أن علم الأدب في هذه المدونة مرتبط بأمهات الثوابت ضمن إدراك الظواهر اللغوية ،وهذا كله يأتي في دائرة نظرية موت المؤلف .

وإذا كانت كتب التراث قديماً، لم تهتم بالأخبار دراسة وتحليلاً، فهذا لا يعني ألها خارجة عن الأدب، بل إن الأخبار تعين على فهم شعر الشاعر وتدل على النص وما يحوم حوله .

وهناك بعض الدراسات التي تخطت مرحلة وجود الخبر كفن إلى محاولة تعريفه ، ومنها على سبيل المثال دراسة موسى سليمان: (الأدب القصصي عند العرب) ، حيث عرقف القصص الأخباري بقوله: "عنينا بالقصص الأخباري ، تلك الحكايات القصيرة ، والأسمار الكثيرة، والنوادر الظريفة ، والأخبار المشتتة هنا وهناك ، لا يجمعها كتاب واحد من الأصول، لأنها لم تدون في مكان واحد معين ، ولم يكتبها كاتب واحد معروف لغرض من الأغراض الأدبية، وإنما هي روايات مختلفة الألوان ، متشعبة الأهداف ، متعددة الأغراض ، هما لها في ظرفها وخفة روح روايتها ، وأدبها في رشاقة أسلوبها ونصاعة لغتها )) (٢).

هذا التعريف ليس دقيقاً وليس شاملاً، فقد عرّف مصطلح القصص الأخباري بمصطلحات أخرى تحتاج هي ذاها إلى تعريف (الحكايات، الأسمار، النوادر، الأخبار)، ثم كررّ مصطلح الأخبار، فالقصص الأخباري منها الأخبار المشتتة. فهل هذا من باب الخاص والعام أم ألها مجرد مصطلحات رصفها لنا المؤلف دون حدوى ؟ إن ما ذكره موسى سليمان في هذا التعريف يدل على الخلط الواضح بين مصطلحات الفنون السردية التي عرفت قديماً، يضاف إلى ذلك أنه جعل شرط هذه الأخبار ألها لم تدون في كتاب واحد، بال حاءت

<sup>(</sup>١) عبد السلام المسدي : (( علم الأدب ومترلته بين العلوم في تراثنا ) ، مجلة الحياة الثقافية ، تونس ، ع ٦٢٤ ، (١٩٩١م)، ص٦.

<sup>(</sup>٢) موسى سليمان : الأدب القصصي عند العرب ، د. ط ، (بيروت : دار الكتاب اللبناني ، ١٩٥٦م)،ص٣٤.

بروايات مختلفة مبثوثة في كتب التراث، وكأن الخبر القصصي لا يطلق عليه ذلك إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط، إن هذا التعريف زاد الأمر غموضاً وجاء قاصراً عن وضع مفهوم، يمكن أن يكون تحديداً للخبر.

وعلى ذلك فهذه الدراسات لم تقدم تعريفاً للخبر يحمل عناصر مخصوصة، بل جاءت تعريفاتها غامضة خالية من الفكرة، لا تحمل مدلولات يمكن أن نستغني بها، ويمكن أن نحصر تلك الدراسات في ثلاثة اتجاهات أولها: استبعاد الخبر بوصفه مصطلحاً ، أو الخط بين الخبر والفنون الأخرى ، وهذا ما ذهب إليه عبد الحميد إبراهيم وعلي عبد الحليم محمود. وثانيها: استبعاد الخبر بوصفه فناً من فنون الأدب ، وهذا ما ذهب إليه المسدي . وثالثها: أدخل فيه ما ليس منه، وزاده غموضاً على ما فيه من غموض، وهذا ما فعله موسى سليمان .

أما محمد القاضي فقد حاءت دراسته عن (الخبر في الأدب العربي )قائمة على معيار علمي، احتهد فيها كثيراً كي يصل إلى وضع حد للخبر،حيث عنون للفصل الأول من الباب الرابع ((الخبر وحدة سردية)) (۱) وهذا التعريف للخبر قال به ستيفن ليار Stephenladedr في حديثه عن الأخبار،ووضع هذا التعريف لها حيث قال: ((باستثناء الحديث النبوي يمكن أن يعرف القسم الأكبر من المادة التي يستكون منها هذا الأدب بوصفها وحدات سردية مستقلة،سنطلق عليها ههنا اسم الأخبار...) (۱) ،فالقاضي مال إلى قبول هذا التعريف،ولكنه قبول مشروط بتطبيقه على نصوص الأخبار،وقد طبقه بالفعل،فدل على اعتماده له،حيث يقول في حديثه عن هذا التعريف: ((وهذا التعريف وإن كنا نميل إلى قبوله محتاج في نظرنا إلى تسمحيص، لن يتأتى لنا إلا إذاحاولنا تطبيقه على نصوص الأخبار) ابن محمد القاضي الذي استعرض بعض محاولات الدارسين في وضع حد للخبر الأخبار) المحاولات بوضع تعريف يرتضيه هو،بعد أن قابل التعريف بالرفض أو بالقبول المشروط ، أما اعتماده لتعريف ليدر فلم يصرح به مع تطبيقه إياه على نصوص الأخبار. وفي موضع آخر يفاجئنا القاضي بوضعه تعريفاً مخصوصاً للخبر ،فيقول هو: ((مجموع الأحداث موضع آخر يفاجئنا القاضي بوضعه تعريفاً مخصوصاً للخبر ،فيقول هو: ((مجموع الأحداث

<sup>(</sup>١) محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ،دراسة في السردية العربية، ط١ ، ( بيروت : دار الغرب الإسلامي ، ١٩٩٨م) ، ص٣٥٣

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ١١٧.

والشخصيات التي تمثل ضرباً من المادة الخام التي بها قوام السردية قبل أن تتجسد في نص )(۱). والسؤال هنا إذا ارتضينا هذا التعريف للخبر بمعنى مخصوص كما يقول ، فهل هذا يعني أننا يجب أن نضع تعريفاً مخصوصاً لكل مجموعة من الأخبار ؟ ولو أردنا أن نضع تعريفاً للخبير فإنه ينبغي أن نقارن بين الأخبار والفنون القصصية الأخرى المستخدمة في تراثنا العربي ، كالسمر والحديث والحكاية والقصة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يجب أن ننظر للخبر بمفرده من حيث ما فيه من وقائع وأحداث وشخصيات ، وبذلك يمكن أن نصل إلى ما يمكن أن نسميه خبراً.

إن ما ذكره من أن الخبر :وحدات سردية مستقلة . تخرج بعض الأخبار من هذه الدائرة وتدخل فيها ما ليس منها ، فكلمة سردية تدخل فيها كثيراً من الأسمار والحكايات والقصص،وهنا يختلط الأمر .

لكننا عندما نتأمل الأخبار الواردة في كتاب الأغابي خاصة — وهي المدونة السي اعتمدت عليها - نلاحظ أن معظم الأخبار لا تقصد إلى القصة، وإنما تقصد الإعلام عن حدث ما ،متوسلة بوقائع وشخصيات قامت عليه السردية ، فيها أحداث بسيطة أو مركبة ، وقد يصل بعضها إلى الحديث المعقد. ونجد في كتاب (الأغابي) استخدام كلمة (الحديث الخبر ، القصة) ، وكلها تتضمن معنى واحداً ومن ذلك قوله : (( بلغني أن رجلاً من أهل البصرة، وروى هذا الحديث ابن الكلبي عن شعيب بن عبد الرحمن ...)(۱) ومن عناوين الكتاب (( أحبار حاتم ونسبه ))، ومنها (( ذكرعدي بن زيد ونسبه وقصته ومقتله))، حيث يذكر تحتها قصصاً وأخباراً ، فصاحب الأغابي يستخدم لفظة الخبر بمعنى القصة، سواء كان هناك راوية لذلك الخبر أم لا ،لكن الذي يظهر أن الخبر يطلق على القصة وعلى الخبر المجرد، بينما القصة والحديث والحكاية لا تطلق إلا بمعنى القصة ، وبذلك يكون الخبر أعم منها ، إذ كل خبر قصة لا العكس، لما فيه من الإعلام والإخبار عن طريق السرد ، ويدل على هذا ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني من خبر الأعشى والمحلق، حيث أورد الخبر عن طريت راويت آخر، فقال: (( ذكر على بن محمد النوفلي في خبر المحلق مع الأعشى غير هذه الحكايات)), (٣)

<sup>(</sup>١) محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ، ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ١١/٩.

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني ، ١١/٩.

فالخبر عن مدح المحلق الكلابي وذكر بناته وتزويجهن ، وقد توسل إلى ذلك بالقصة والحكاية،إذن فالخبر في أصله إعلام عن حادثة ما ،لكن ذلك الإعلام حاء عن طريق القصة ، القصة وفي النهاية يمكننا أن نقول إن الخبر القصصي هو: تصوير حدث ما عن طريق القصة ، أو هو حادثة قصيرة يقوم بها شخص أو مجموعة من الأشخاص تمثل واقعاً تاريخياً تمدف إلى الإعلام.

وهذا يمكننا القول إن ما ذهب إليه البلاغيون في تعريفهم للخبر، وأنه ما يحتمل الصدق أو الكذب يدل على الخبر المجرد، وما ذهب إليه أصحاب الحديث من أن ما جاء عن الرسول، صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يدل على أن الخبر قد اكتسب معنى حديداً. وبالإضافة إلى أنه قول فهو رواية فعل ، أما الخبر بمعناه الأدبي فهو قول + فعل + حوادث + شخصيات، وهذا لا يمكن أن يكون الخبر مجرد إعلام عن شيء ما قط، بل إعلام فيه قصة يقول بلاشير Bellyacher عن لفظة الخبر: (( فهي لا تعني إعلاماً بصفة عامة، بل إعلاماً حدثياً أو سيرياً ))(۱)، ويقول شارل بلد sharleBeila إن الخبر يعني : (( القصة ذات الصبغة التاريخية أو السردية)) (۲)، وهذا المعنى هو ما عناه الإخباريون من المؤرخين أو الأدباء، ويمكن أن نوضح مثالاً لهذا في خبر الأعشى مع المحلق :



وفي هذه الدراسة نعتمد الخبر الذي يتضمن قصة ، ويمكن أن نطلق عليه الخبر القصصي أو الخبر السردي ، حتى يخرج منه الخبر المجرد الخالي من السرد . أما التسمية التي

\_

<sup>(</sup>١) نقلاً عن محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شار بلا : مقال حكاية ، دائرة المعارف الإسلامية ، ص ٣٨٢.

أطلقها محمد القاضي على مثل هذه الأحبار وهي الخبر الأدبي (١) – والتي تطلق على أدب الخاصة أو الأدب الكتابي ، وهذه الأحبار ليست كذلك بل هي أدب العامة وأدب المشافهة – فإن لفظة الأدبي تحصر الخبر فيما ذكر في كتب الأدب أو فيماكان له صلة به ، وهذا غير وارد، فإننا نجد الأحبار أيضاً في كتب النحاة واللغويين والأدباء والمؤرحين ، وغيرهم ، أضف إلى ذلك أن لفظة الأدبي لم ترد مقرونة بفنون الأدب الأحرى ، فلم نجد مشلاً القصص الأدبي أو الشعر الأدبي ونحوهما ، وإنما جاءت صفة للخبر حتى في كتب أحرى غير كتب الأدب ، بل إن هذه التسمية تجعلنا نبحث عن التقسيمات الأحرى للخبر ، كالخبر النحوي والخبر اللغوي .. ونحوها ، ولا تدل على الخبر .مفهومه القصصي ، بل تدل على الخبر .معناه العام .

(١) انظر : محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ، ص ١٢٠

#### الأسطورة

#### لفظ الأسطورة:

## ١ - الأسطورة في القرآن الكريم:

جاء لفظ الأسطورة في القرآن الكريم بصيغة الجمع أساطير ، في تركيب إضافي مع كلمة الأولين على نحو قوله تعالى: ﴿ لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا قبل إن هذا إلا أساطير الأولين (١) ، ومعنى الأساطير هنا في هذه الآية وغيرها (( أحاديث الأولين وأباطيلهم) (٢) ، قال الطبرسي: (( أي أحبار الأولين وأحاديثهم التي سطروها وليس لها حقيقة ))، (٣)وقال الراغب الأصفهاني في قوله تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم ماذا أنزل الله قالوا أساطير الأولين ﴾ ، أي شيء كتبوه كذباً ومينا، زعموا نحو قوله تعالى : ﴿ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهــي تملى عليه بكرة وأصيلاً ﴾ (٤)، ويفسر الطبري أساطير الأولين بأنها: مقولة المشركين للرسول، ونحوه ليس لها حقيقة ، ولم يتبين له صحة ، إلا ما سطره الأولون من الناس من الأباطيل (٥) وقد ذهب بعض علماء التفسير إلى أن قوله تعالى: ((أساطير الأولين)) قالها النضر بن الحارث ، حيث جاء في الكشاف أن ((النضر بن الحارث من شياطين قريش ، وكان يؤذي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وينصب له العداوة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فذكر الله وحدث قومه بما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله ، حلفه في مجلســـه إذا قام ، ثم يقول :إنا والله معشر قريش أحسن حديثاً منه،فهلموا أنا أحدثكم أحسن من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكان النضر يعارض قصص القرآن عن أصحاب الكهف و فرعو ن

رًا) النحل الآية : ٦٨ وقد وردت لفظة الأساطير في سور الأنعام : آية ٢٥ ، الأنفال : آية ٣١ ، النحل: آية ٢٤، المؤمنون: آيـــــــة ٨٣، الفرقان : آية ٥، الأحقاف : آية ٧١ ، القلم : آية ٥١ ، المطففين : آية ١٣.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود: تفسير أبي السعود، ١٠٧/٥

<sup>(</sup>٣) الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن ، ط١ ، ( د. م ، شركة المعارف الإسلامية ، ١٩٩٧م)، ١٣٢،٥٠٢/١٠

<sup>(</sup>٤) الراغب الأصفهاني :المفردات في غريب القرآن ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، د. ط، (بيروت : دار المعرفة ، د.ت)، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر : الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن ، ط١ ، (عمان : الأردن : دار الإعلام ، بيروت: دار ابن حزم، ٢٠٠٢م)،٢٣١/٩ ، ٢٣١/١٨ ، ٢٠/٢٦ ، ٩٧/٣٠ .

<sup>(</sup>٦) الزمخشري : الكشاف ، ط١ ، ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٣٥٤هـــ) ، ١٠/٢ .

وعاد و همود بقصص وأخبار عن الملوك من الفرس والروم. يقول التبريزي: (( فأخبار عاد وهمود في القرآن الكريم يقابلها النضر بأخبار الأكاسرة والقياصرة ()()) فالنضر بن الحارث كانت معارضته للقرآن عن طريق القصص ، ومعارضة كفار قريش ليست أمراً غريباً، إنحا الغرابة أن تكون المعارضة عن طريق القصص. ولعل سبب ذلك أن النضر هذا كان على علم بالتاريخ الفارسي وما يرويه اليهود والنصارى ، يقول ابن الأثير عنه: (( كان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى )) ويؤكد هذا قول ابن اسحاق : (( كان النضر بسن الحارث من شياطين قريش وكان يؤذي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وينصب لله العداوة ، وكان قدم الحيرة و تعلم كها أحاديث رستم واسبنديار ، فكان إذ جلس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم من الأمم من نقمة الله ، خلفه في مجلساً فذ كر فيه بالله وحذًر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله ، خلفه في مجلسه إذا قام ، ثم قال : إنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه ، فهلموا ، فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ، ثم يحدثهم عن ملوك فارس واسبنديار ، ثم يقول : فلام محن خديثاً منى ) .

وفي رواية أخرى يقول النضر بعد أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بمحلسه : (( والله ما محمد بأحسن حديثاً مني، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما كتتبتها )). (٣) .

إذن فكلمة أسطورة كانت معروفة ومستعملة لدى العرب في الجاهلية وتعني عندهم الأخبار والأحاديث والأباطيل التي لا نظام لها، إذ كان النضر بن الحارث يصف ما جاء في القرآن الكريم من أخبار عن الأمم السابقة أمثال عاد وثمود وغيرهما بألها ((أساطير الأولين ))، قال تعالى : ﴿ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً ﴾ (٤) ويؤيد هذا المعنى ورودها في قول عبد الله بن الزبعري :

ألهى قصياً عن الجحد الأساطيرُ ورِشْوةٌ مثلما تُرْشَى السَّفَاسِير

<sup>(</sup>١) التبريزي : شرح ديوان الحماسة ، تحقيق : محمد عبد القادر الرافعي ، د. ط ،( بيروت : دار القلم ، د. ت ) ، ٤٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، د . ط ،( بيروت : دار صادر ، ١٩٦٥م ) ، ٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق : السيرة النبوية ، تحقيق : محمد حميد الله ، د. ط ، ( الرباط : معهد الدراسات والأبحاث ١٩٧٦، ١٩١/١.

<sup>(</sup>٤) الفرقان ، الآية : ٥.

وأكلها اللحم بحتاً لا خليط له وقولهُا رحلت عيرُ أتت عيرُ (١) فالذي ألهى قصياً عن المجد الرفادة والأحاديث والأباطيل التي يتداولونها فيما بينهم . ولعله يريد بذلك تذكيرهم بما كان لهم من مآثر في الماضي .

إذن فلفظة الأساطير كانت موجودة في الجاهلية . فالقرآن لا يخاطبهم إلا بما يعرفون، ووردوها في شعر الزبعري كان في الجاهلية ، ويؤكده ما ذكره محمود شاكر من أن أبيات ابن الزبعري كانت في الجاهلية وقبل أن يسلم (٢) .

# ٢ - الأسطورة في المعاجم العربية :

جاء في كتاب (العين): ((سطر علينا فلان تسطيراً إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل وفيه أيضاً: ((سطر يسطر إذا كتب ،ومنه قوله تعالى: ﴿ نون والقلم وما يسطرون ﴾ أي وما تكتب الملائكة )) (٢) ، فالأساطير تعني في أصل اللغة : ((الكتابة والتأليف ، وسطر تسطيراً ألف وأتى بالأساطير)) (٤) ، فالأصل لكلمة أساطير الكتابة والتأليف ، ثم حملت معنى آخر إضافة لمعنى الكتابة والتأليف ،حاء في تاج العروس : الأساطير ((الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام لها، وسطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمقها)) (٥) ،فكلمة الأساطير تعني : الكتابة، ثم كتابة الأباطيل، ثم زخرفة هذه الأباطيل وتنميقها حتى تكون أكثر إقناعاً للسامع، وفي لسان العرب ((الأساطير:أحاديث لا نظام لها واحدةا إسطار وإسطارة بالكسر وأسطير وأسطور وأسطورة)) (٦) .وخلاصة القول في معنى الأسطورة في المعاجم ألها تعني في الأصل التأليف ، ثم أصبح مع هذا المعنى معنى آخر هو القصص التي فيها المعاجم ألها تعني في الأصل التأليف ، ثم أصبح مع هذا المعنى معنى آخر هو القصص التي فيها

وخرافة هنا: الحديث الكذب . انظر : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، د. ط ، ( القاهرة : مطبعة المدني ، ١٩٦٥م)، ص١٣٠.وهذا المعنى يتطابق مع مفهوم الأساطير في قوله السابق .وبحتا لا خليط له : أي لا يخالطه شيء من الخبز .

\_

<sup>(</sup>۱) محمد بن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، تحقيق: محمود محمد شاكر ، د.ط، ( القاهرة : مطبعة المدني ،د.ت)، ٢٣٥/١، ويجيى الجبوري : شعر عبد الله بن الزبعري ، ط٢ ، ( بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٨١م)، ص٣٤، ونسب إليه أنه قال :

حياة ثم موت ثم نشر حديث حرافة يا أم عمرو

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ، هامش ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الفراهيدي : العين ، تحقيق : مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، د. ط ،( بغداد : دار الحرية للطباعة، ١٩٨٤م)، مادة (سطر)، والفيروز أبادي : القاموس المحيط ، مادة ( سطر ) .

<sup>(</sup>٤) الفيروز أبادي : القاموس المحيط ، مادة ( سطر ) .

<sup>(</sup>٥) الزبيدي : تاج العروس ، تحقيق : إبراهيم الترزي ، ط١ ، ( بيروت : دار الفكر ، ١٩٩٤) ، مادة (سطَّر) .

<sup>(</sup>٦) ابن منظور : لسان العرب ، مادة ( سطر).

الأكاذيب والأباطيل ، ثم انتقلت إلى الأحاديث المنمقة والمزخرفة ، فهي إذن قصص وحكايات مزخرفة ومنمقة يؤلفها القصاص تشبه الباطل ليس لها نظام معين .

وهناك تشابه بين المعنى اللغوي للكلمة ومعناها الإنجليزي، حيث تعني كلمة myth أسطورة، وتعني في الأصل اليوناني mythos الشيء المنطوق ، يقابلها في العربية لفظة أسطورة ، التي تعني الكتابة والقص ، جاء في أساس البلاغة : (( سطر علينا فلان: قص علينا من أساطيرهم (((۱)). فالفعل سطر أفاد معنى القص وهذا يكون بالنطق . إذن بين الكلمتين العربية واليونانية علاقة من حيث إن كلتيهما تدلان على معنى النطق، سواء أكان فيه قص أم كان حالياً منه.

ومن التقابل بين كلمة أسطورة في العربية وفي اليونانية نخرج بدلالات مخالفة لما هــو سائد في الثقافة العربية ، وهو أن العرب لا تعرف الكتابة ،فأسطورة في العربية معناها مأحوذ من التسطير وهو الكتابة ، ومعني <sup>((</sup> يسطر علينا : أي يكتب <sup>)) (٢)</sup>، ومنه قول النضر بن الحارث : (( وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها )) ، فهذا يعد دليلاً آخر لمعرفة العرب للكتابة ؟ فالأسطورة في معناها العربي تعني الكتابة، وفي اليونانية تعني الشيء المنطوق، والكتابة تقابل المشافهة ، فالأسطورة في بُعدها العربي توحى بأن العرب أصحاب كتابة مع أن الرواية والمشافهة مزدهرة فيهم، إذ إن مادة أسطورة في دلالاتما على الكتابــة تدل على مدلول الكتابة نفسه ، ولو لم توجد الكتابة لما وجد هذا المصطلح أصـــلاً . وإذا افترضنا أن الكتابة عند العرب أسبق من المشافهة فهل يعين هذا أن العرب سبقوا اليونان في معرفة الكتابة ؟ فكلمة أسطورة mouth في اليونانية تعنى النطق والمشافهة . والأساطير عرفت في التاريخ اليوناني منذ زمن طويل، وأطلقوا مصطلح أسطورة على التراتيل التي تصاحب الطقوس، وكانت تقال مشافهة أثناء تأدية طقوس العبادة، ونحن نعرف من التاريخ اليوناني أن تلك الأساطير كانت موجودة في فترة ازدهار الحضارة اليونانية. فهل هذا البعد الشفوي يعطينا دلالة على أن اليونان أمة مشافهة قبل أن تكون أمة كتابة، فإذا كان اليونانيون كذلك، فهل يمكن القول إن العرب أسبق في الكتابة من اليونان والمشافهة عند اليونان أسبق من الكتابة، أم أن لفظة (( سطر )) عرفت عند العرب قبيل الإسلام فهي متأخرة

<sup>(</sup>١) الزمخشري : أساس البلاغة ، ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) بطرس البستاني : قطر المحيط ، ط٢ ، ( بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ، ١٩٩٥م) ، مادة (سطر).

، وليست معروفة في عصور العرب الأولى ، لذا لا يصح جعلها دليلاً لمعرفة العرب للكتابة ؟ ولعل ما يؤكد هذا ما قيل من كتابة المعلقات ،وما ظهر من نقوش في الحضارات العربية القديمة ،فهي نقوش مكتوبة دل بعضها على أشياء خاصة ليست لها صلة بالقبيلة ، بل بأفراد معينين ، واشتراط الرسول، صلى الله عليه وسلم على أسرى قريش من المشركين تعليم المسلمين الكتابة والقراءة لقاء فكاك أسرهم، مما يدل على أن الكتابة عند بعض العرب كانت معروفة ، ولم تكن مقصورة على طبقة الحكام ومن يدير القبيلة. بينما ما قيل عند اليونايين حول هوميروس من أنه شخصية لم يعرفوا عنها الكثير وما شابها من غمـوض (١). يدل دلالة كبيرة على أن الإلياذة والأوديسة كانتا تنقلان إلى الأجيال مشافهة حتى كتبــت بعد ذلك ، وهذا ربما يوصلنا إلى دلالات بعيدة هي أن اليونايين لم يعرفوا التدوين، ولو عرفوه لكانت كتبت الإلياذة والأوديسة منذ بدايتها ،ولما بقيتا يزاد فيهما إلى أن دونتا. والعرب وإن اشتهرت عندهم الرواية والحفظ، فإن هذا لا يعني ألهم لم يعرفوا الكتابة، ولكن ربما تكون الحروب التي بينهم والترحال والتنقل سببين لعدم ظهور الكتابة وندرتها وانتشارها عند بعضهم، ويضاف لهما أمر آخر قد يكون آكد ، وهو قلة أدوات الكتابة ، ووصول الأخبار والأشعار إلينا عن طريق الرواية لا يدل على جهلهم بالكتابة، وإنما لسهولة هذه الوسيلة وانتشارها، كل ذلك ساهم في حجب التراث الكتابي والاعتماد على الحفظ والذاكرة في نقل أخبار العرب وأشعارها. ولعل هذا هو الذي دفع بعض الكتاب إلى أن يصفوا العرب بأهم قوم لا يعرفون الكتابة ، بينما يؤيد ناصر الدين الأسد معرفة العرب للكتابة فيقول : (( إن الجاهلية العربية عرفت الكتابة معرفة قديمة واسعة، واستخدمتها في حل شؤونها وكتبت بعض شعرها وأحبارها وأنساها ودونتها في صحف وكتب ودواوين، فالقول إذن بأمية الجاهلية فرض واهم يجب أن نسقط جميع ما رتب عليه من نتائج باطله (۲) ((

\_

<sup>(</sup>١) انظر : طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ط١٠ ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٩م)، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، ط٥ ، ( القاهرة : دار المعارف، ١٩٧٨م)، ص١٧١. وقد ذكر أدلة كثيرة على معرفة العرب للكتابة وأوردت إحدى الدراسات أدلة تاريخية تثبت حقيقة معرفة العرب للكتابة، لمعرفة تلك الأدلة انظر: أحمد=

<sup>=</sup>كوتي : (( الكتابة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام )) ، مجلة مجمع اللغة العربية ، دمشق ، مـــج١، ع٦١ ، ربيـــع الثـــاني ( ســـنة ١٤٠٦هـــ)، ص ٣٤٨-٣٦١. وانظر إلى هذا النص لأبي ذؤيب وفيه دليل واضح على معرفة العرب للكتابة:

### ٣- الأسطورة في كتب التراث :

ينفرد أبو بكر الرازي بحياده عن فهم الأسطورة ، على أنها تمثيل للعامة ، واعتبارها ضلالات تنافي الفطرة العقلية والطبائع السليمة ،وأن تجاوزها عن طريق العقل متاح للفلاسفة والبشر جميعاً ولو بدرجات متفاوتة (١).

ويرفض ابن حلدون حرافات العامة ويدعو إلى التخلص منها وفصلها عن التاريخ ، ويرى أن الخرافة أو الأسطورة هي التي تقوم على الكذب والزيادات والإيهام للناس حتى يعتقدوا أنها حقائق ثابتة (٢).

أما ابن النديم فإنه قد جمع في مفهومه للخرافة بين الأكاذيب والأخبار التي تروى عن الماضين ، وبين القصص التي تروى على ألسنة الحيوان ، فعرض في المقالة الثامنة من الجيزء الثامن كتباً لمن صنفوا في الخرافات ، وجعل منها كتاب (ألف ليلة) ، وقال عنها إلها أسمار وخرافات ، وجعل من الخرافات كتاب (كليلة ودمنة) الذي صنفه عبد الله بن المقفع، ثم أورد كتباً كثيرة صنفت في أخبار العشاق، وأخبار عشق الجن للإنس، وأخبار العجائب، ويفهم من عرضه للكتب أن الخرافة عنده الأخبار المكذوبة القصصية عن الحيوان أو الإنسان أو غيرهما ، سواء اتخذت للمسامرة أم لا ، وهذا المفهوم للفظة خرافة ، هو المعين نفسه للأسطورة في المعاجم العربية (٢).

عرفتُ الديار كَرَ قُم الدواةِ يُزبرهُا الكاتبُ الحميري برقم ووشم كما زخرفت بميشمها المزُدْهَاة الهديً أدان وأنباه الأولون أن المسلكان مليُّ وفيّ فنمنم في صحف كالرياطي فيهن إرث كتاب مَحيَّ

فأبو ذؤيب يشبه الدار الدارسة البالية وما بقي من آثارها ببقاء الكتابة في صحف قديمة عافية دونها كاتب حميري بالخط المسند، وهو خط حمير، فكان لاعتياده تزبير صكوك الدين ينمق كتابته ويزخرفها ،كما تصنع الواشمة فيما ترسم من صور وزخارف وحلق بنقاط الوشم . انظر : عبد المنعم الزبيدي :مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي ،ط١، ( بنغازي : منشورات جامعة قار يونس،١٩٨٠م)،ص٥٧. وانظر : تأييد شوقي ضيف للكتابة عند العرب في الجاهلية في كتابه : الفن ومذاهبه في النثر العربي،ط٥، (القاهرة :دار المعارف ، د .ت)،ص ١٧-٢٠.

- (١) انظر: عزيز العظمة :أبو بكر الرازي ، ط ١، (الكويت ، نشر رياض الريس ، ٢٠٠١)، ص٥٤.
- (٢) انظر : ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ،١١/١-١٤.
- (٣) انظر : ابن النديم : الفهرست ، ص ٣٦٩-٣٧٣ ، وانظر : باب في تكاذيب الأعراب عند المـــبرد : الكامــــل في اللغـــة والأدب ، ٤٩٤-٤٨٣/١ . وفيه أخبار تدل على هذا المدلول .

ويفهم من استعراض هذه الأقوال أن الأسطورة تعني قديماً الأكاذيب والخرافات والمشمار التي لا يقبلها العقل ، وفيها تمويل ومغالطات للحقائق ، سواء كانت هذه الأحبار قصصاً على ألسنة الحيوان أم لا ، ويؤكد هذا قول الخفاجي: إن الخرافة قديماً هي الحديث الذي لا حقيقة له، وإنما هو ما يجري في السحر ، والأعاجيب ، والأحبار ، فهو حديث لا أصل له ، وإنما هي من حيالات الناس (١)

## ٤ - الأسطورة في الدراسات الغربية:

سوف نعرض هنا لبعض الدراسات التي اهتمت بالأساطير، والتي تكاد تجمع على أن الأسطورة هي الجزء القولي المصاحب للطقوس . يرى فراس السواح أن الغرب قد اهتم بدراسة الأساطير منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد عالم اللغة ماكس مولار Muller وفي الربع الأخير اهتم تايلور Tylor بالأساطير، وأصدر دراسة علمية أطلق عليها ( الثقافة البدائية )، ثم دراسة روبرتسن سمث Smith وعنوالها ( دين الساميين ) ، لكن أبرز كتاب اهتم بالأساطير والشعائر الدينية هو كتاب ( الغصن الذهبي ) لجميس فريزر وظهر علم حديد يهتم بها يدعى (الميثولوجيا) mythology ( المغامن فرعاً من فروع المعرفة ، وظهر علم حديد يهتم بها يدعى (الميثولوجيا) mythology ( الأساطير فرعاً من الأساطير هي المغرب المساطير فرعاً من الأسطورة ،إذ تكاد تجمع الآراء على أن الأسلطير هي الجزء المصاحب للطقوس ،ويؤكد هذا قول سمث: ( يمكن التأكيد بكل ثقة بأن الأسطورة منبثقة من الطقس وليس الطقس منبثقاً من الأسطورة )) ( الورى هذا الرأي أيضاً فريزر، إذ يقول : ( إن الأسطورة قد استمدت من الطقوس )) ( المربطة بطقوس معينة ) ( المعلورة الا تعدو أن تكون شكل الكلمات المرتبطة بطقوس معينة ) ( المعلورة الرأي أيضاً صمويل كريمر Kraymr عندما قال: ( إن الأسطورة الرتبطة بطقوس معينة ) ( المنطورة الرأي أيضاً صمويل كريمر Kraymr عندما قال: ( إن الأسطورة الرتبطة بطقوس معينة المنات المرتبطة بطقوس معينة الرئي أيضاً صمويل كريمر Kraymr عندما قال: ( إن الأسطورة الرئي أيضاً صمويل كريمر Kraymr عندما قال: ( إن الأسطورة الرئي أيضاً صمويل كريمر Kraymr عندما قال: ( إن الأسطورة الرئي أيضاً صمويل كريمر Kraymr عندما قال: ( إن الأسطورة الرئي أيضاً على الكلمات المرتبطة بطقوس معينة الرئي المعلورة الرئي أيضاً سمويل كريمر Kraymr عندما قال: ( المنات المرتبطة المورة المورة

<sup>(</sup>١) انظر : شهاب الدين الخفاجي : شفاء الغليل، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي ، ط١، ( القاهرة : المطبعة المنيرية، ١٩٥٢م)، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : فراس السواح : مغامرة العقل الأولى ، ط١ ، ( بيروت : دار الكلمة ، ١٩٨١م)،ص١٠.

The Religion of the Smite's .brw Robertson smith .p. \A (r)

نقلاً عن أحمد النعيمي : الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام ، ط١، ( القاهرة : دار سينا للنشر، ١٩٩٥م)،ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) جيمس فريزر : الغصن الذهبي ، دراسة في الدين والسحر ، ترجمة : أحمد أبو زيد ، د.ط، ( القاهرة : الهيئــة المصــرية للكتـــاب ، ١٩٧١م)، ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن شكري عياد : البطل في الأدب والأساطير ، د.ط ، ( القاهرة : دار المعرفة ، ١٩٥٩م)، ص٨٦.

ارتباطاً وثيقاً بالمناسك والشعائر (۱)، ويذهب إلى هذا الرأي راثفين (۲) وكاسيرر (۳)، وهؤلاء العلماء الذين يرون ارتباط الأسطورة بالمعتقدات يرون أيضاً أن الطقوس قد سبقت نشأة الأساطير التي تعد عندهم تفسيراً تمثلياً للطقوس (٤)، وهناك من علماء الغرب من عارض ارتباط الأسطورة بالطقوس، وأبرزهم بروفسلان مالينوفسكي profslan ،إذ يرى أن الأسطورة ليست وصفاً للطقوس أو حصراً عليها ولا يلزم ارتباطها بها (۵)، وهذا الرأي أدق لوجود الأسطورة خارج المعتقدات.

فيعّرف وارين وبليك الأسطورة ألها: ((حكاية لا عقلانية ، أحذت تعني أي قصة معهولة المؤلف .. (۱) (۱) ، ويرى بارت أن ((الأسطورة كلمة نسق من التواصل إلها رسالة ... ونمط دلالي (۱) (۱).

أما ميرسيا فترى أن ((الأسطورة تروي تاريخاً مقدساً ، وتخبر عن حدث وقع في الزمن الأول ، زمن البدايات العجيب . تذكر كيف خرج واقع ما إلى حيز الوجود بفضل أعمال باهرة قامت بها كائنات خارقة عظيمة) (٨) ، و (( الأسطورة لغة تقوم بوظيفتها في أعلى مستوى ، حيث ينجح المعنى أن يستخلص من الأساس اللغوي الذي عليه تظل الأسطورة تدور )) (٩) .

وسوف تلحق تعريفات أخرى عند المقارنة بين الأسطورة والخرافة في آخر هذا الحديث.

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) ك . ك . راثقين : الأسطورة ،ترجمة : جعفر صادق الخليلي ، ط١ ، ( بيروت : منشورات عويدات ، ١٩٨١م)، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أرنست كاسيرر : الدولة والأسطورة ،ترجمة : أحمد حمدي محمود ، ط١ ، ( القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧٥م)، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) عبد الحميد يونس : الحكاية الشعبية ، د.ط ، ( بغداد : مطابع دار الشؤون الثقافية ، مشروع النشر المشترك ، د.ت) ، ص١٨.

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن فراس السواح : مغامرة العقل الأولى ، ص١٢ .

<sup>(</sup>٦) وليم رايتر : الأسطورة والأدب ، ترجمة : صبار السعدون ، ط١، ( بغداد : دار الشؤون الثقافية ، ١٩٩٢م)،ص ١٨ .

<sup>(</sup>٧) رولان بارت : الأسطورة اليوم ، ترجمة : حسن العزفي ، سلسلة الموسوعة الصغيرة ، ع٣٤٥ ، (بغــــداد : دار الشـــؤون الثقافيــــة ، ١٩٩٠م ) ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٨) ميرسيا إيلياد : ملامح من الأسطورة ، ترجمة : حسيب كاسوحة ، ط١ ، ( دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٩٥م)،ص ١١ .

<sup>(</sup>٩) كلودليفي شتراوس : الأنثروبولوجيا البنيوية ، ترجمة : مصطفى صالح ، ط١ ، ( دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٩٧م)، ص٢٠٦.

وأخيراً نخرج من هذه الآراء بأن الأسطورة عبارة عن قصة خيالية حول شعيرة من الشعائر. وهذا الرأي الغالب لدى الغرب.

#### ٥ - الأسطورة في الدراسات العربية:

انطلق الباحثون في دراسة الأساطير العربية من خلال الدراسات الأجنبية السابقة ومن أصلها في العربية ، وأبرز دراسة في هذا الجال دراسة محمد عبد المعيد خان (الأساطير العربية قبل الإسلام) ، ومفهوم الأسطورة عنده ألها عبارة عن تفسير علاقة الإنسان بالكائنات، وهذا التفسير هو آراء الإنسان فيما يشاهد حوله في حالة البداوة، حيث يقول : (إلها الدين والتاريخ والفلسفة جميعا عند القدماء، وهي ليست فكرة مبتدئة أو خاطئة بل إلها فكرة بدوية تاريخية صبغت بصبغة الإطناب والمغالاة ، لإظهار أهمية الحادثة الحقيقية في حيل زال أثره من ذهن الناس .. (۱) (۱)

وهناك دراسة محمد سليم الحوت (في طريق الميثولوجيا) ، وهي بحث مسهب في الدين والمعتقدات لدى العرب في الجاهلية، ويعرف مفهوم الميثولوجيا بأنه: (( مجموعة من الأساطير تتعلق بالمعتقدات الخرافية أو الدينية لقطر من الأقطار، أو شعب من الشعوب، أو على تلك الناحية من العلوم التي تعنى بالخرافات )) (۲)، وهذا خلط بين الأساطير بوصفها قصصاً وبين علم الأساطير. ويرى حواد على أن الأساطير هي (( الخراف ات والأقاصيص المتعلقة بالآلهة)) (۲)، وهذا التعريف فيه خلط بين الخرافة والأسطورة ، أما أحمد كمال زكى فإنه يرى أن الأسطورة لا وجود لها في الواقع ولا يمكن أن يقبلها العقل فهي ((لا تخرج عن أن تكون قصة حيالية قوامها الخوارق والأعاجيب التي لم تقع في التاريخ ولا يقبلها العقل)) أن تكون قصة حيالية وامها الخوارق والأعاجيب التي لم تقع في التاريخ ولا يقبلها العقل)) وهمي يرمز إلى أشياء وأحداث حقيقية لكن محرفة أو مضخمة)) (٥). وهذا استنتاج توصل إليه ومن خلال عرضه لآراء الغربيين للأسطورة.

\_

<sup>(</sup>١) محمد عبد المعيد خان : الأساطير العربية قبل الإسلام ، ط٤ ، ( بيروت: دار الحداثة ، ١٩٨٠م)،ص١٢.

<sup>(</sup>٢) محمد سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا ، ط١ ، ( بيروت : مطبعة دار الكتب ، ١٩٥٥م)، ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ط١ ، (بيروت: دار العلم للملايين ، ١٩٧٠م)، ١٩/٦.

<sup>(</sup>٤) أحمد كمال زكي : الأساطير ، دراسة حضارية مقارنة، ط٢ ، ( بيروت : دار العودة ، ١٩٧٩م)،ص١٠٧.

<sup>(</sup>٥) مصطفى علي الجوزو : من الأساطير العربية والخرافات ، ط١ ، ( بيروت : مطبعة دار الكتب ، ١٩٥٥م)،ص٩.

والتعريفات السابقة لا نجد فيها اهتماماً بالجانب الحكاتي للأسطورة ، فهو تعريف يمكن أن يطلق على الأسطورة الخام.

بينما يرى فراس السواح أن الأسطورة ((حكاية مقدسة تلعب أدوارها الآلهة وأنصاف الآلهة، أحداثها ليست مصنوعة أو متخيلة ، بل وقائع تحصلت في الأزمنة الأولى المقدسة ، إنها مجمل أفعال الآلهة. () () وهذا تكرار لمفهوم الأسطورة عند الغرب.

ومثل هذا التعريف ما ذكره عبد الحميد يونس في كتابه (الحكاية الشعبية)، فذكر أن ((الأسطورة تروي تاريخاً مقدساً، وتسرد حدثاً وقع في عصور ممعنة في القدم) (١).

واعتمد حسين الحاج مفهوم الأسطورة في المعاجم عند تعريفه لها، فهي (الحادثة القديمة المحفوفة بالمبالغات حتى الخرافات أحياناً، وتفيد أيضاً الأقاويل المنمقة المزخرفة التي لا نظام لها حتى إنها تشبه الكلام الباطل ... (r).

أما دراسة أحمد النعيمي : (الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام) ، فقد حاول فيها أن يضع تعريفاً للأسطورة، وصفه بأنه مانع جامع، وإنما هو إعادة صياغة لتعريفات الأسطورة في الدراسات العربية ، ولكن بصورة مغايرة ، وقد اعتمد في تعريفه هذا وجهة النظر الغربية، والتي ترى أن الأسطورة هي الجزء القولي المصاحب للطقوس، إذ تصبح الأسطورة عنده ((فكراً أو معتقداً احتوته قصة أو حكاية تقليدية، تروي تاريخاً مقدساً أو حافلاً بالخوارق والأعاجيب ، منذ انبثاق الفكر من تلك الكلمات المصاحبة للطقوس والشعائر التي مارستها الشعوب القديمة، إزاء الكون الذي كانت نظرت إليه نظرة ملؤها الإحساس بوجود أنماط قوى قادرة على التحكم لا بالظواهر الطبيعية حسب (هكذا)، إنما بالقوى الغيبية ، انطلاقاً من اعتقاد تلك الشعوب أن كل ما في الكون ذو حياة ، وأن الأرواح حالة في كل مكان وكل جماد)).

<sup>(</sup>١) فراس السواح: مغامرة العقل الأولى ، ص١٩.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد يونس: الحكاية الشعبية ، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) حسين الحاج حسن : الأسطورة عند العرب في الجاهلية ، ط١ ، ( بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ١٩٨٨م)،ص١٦.

<sup>(</sup>٤) أحمد النعيمي : الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام ، ص ٣٧-٣٨ .

ما سبق خلاصة لبعض الدراسات الغربية والعربية حول مفهوم الأسطورة . وقد تجاوزنا بعض الدراسات الأخرى لأنها تكرار لغيرها .

ومن كل ذلك ينشأ سؤال مازال يتردد دائماً في الدراسات الميثولوجية ، هو : ما حدود الأسطورة ؟ وكيف يمكن أن نفرق بينها وبين الفنون الأخرى، كالخبر والقصة مثلاً ؟ الخبر – وسبق أن تحدثت عنه – وهو ما يشتمل على وحدات بسيطة .أما القصة بمفهومها العام للقص، فالخبر والأسطورة يشتملان عليها ، فالأسطورة كما يرى شـــتراوس بمفهومها العام للقص، فالخبر والأسطورة يشتملان عليها ، فالأسطورة كما يرى شـــتراوس وليس في غيرها ، ومن هذا نعرف أن الأسطورة قصة، لكنها تشتمل كل ما ليس واقعياً ، أي كل ما لا يصدقه العقل، فكل قصة تعتمد على أسس غير عقلية ، أو تبرر بمبررات غير عقلية لا يكون ثمة شك في ألها نتاج لخيال أسطوري،  $(^{1})$ ومن هنا يمكن أن نلتمس الفرق بين الخبر والقصة والأسطورة ، فإذا كانت الأسطورة هي الفكرة المبهمة أو الكذب أو الخطئاً)  $(^{1})$ . المشتملة على السرد القصصي، فإن كل شيء يمكن أن يكون أسطورة، يقول بارت :  $(^{1})$  أية مادة في الكون يمكن أن تنقل من الوجود المغلق الصامت إلى حالة كلامية مفتوحة يمثلها المحتمع، فكانت الأسطورة بذلك لا تعرف بمادة أسطورة، بل بالطريقة التي تنقل بهـا هـذه الرسالة)  $(^{1})$ .

فالخبر يمكن أن يكون أسطورياً وكذلك القصة، لكن ليس كل خبر أو قصة أسطورة، فمصطلح الأسطورة يطلق على ما تقدمه من مضمون، وليس على الشكل الذي قدمت به، من هنا كانت الأسطورة كما يقول شتراوس: ((تقص قصة ))(ه)، فخبر عبيد بن الأبرص - مثلاً - مع الشجاع الذي سقى له الماء ، وأعانه بعد ذلك على إيجاد جملة .هـذا خـبر يشتمل على السرد القصصي فهو قصة ، ولما فيه من مبررات غير عقلية فهـو أسـطورة ،

-

<sup>(</sup>١) كلود ليفي شتراوس: الأسطورة والمعني، ترجمة: صبحي الحديدي، ط٢، (اللاذقية: دار الحوار، ١٩٩٥م)ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : علي عشري زايد : استدعاء الشخصيات التراثية ، ط١ ، ( القاهرة: دار الفكر العربي ، ١٩٩٧م)،ص١٧٥.

<sup>(</sup>٣) إيتامبل : <sup>((</sup> أسطورة رامبو <sup>))</sup> ، مجلة عالم الفكر ، مج ١٦ ، ع١ ، (١٩٩٩م)، ص١١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : رولان بارت : الأسطورة اليوم : ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها، ط١، ( بيروت : دار الفارابي ، ١٩٩٤م)، ٨٦/١.

والأحبار التي تروي قصصاً عن كرم حاتم لم تصبح أساطير حتى زيد فيها وضخم كثير مسن أحداثها، ولكن أصلها وقائع تاريخية أو قصص واقعية ، فالأسطورة قد تكون من التاريخ أو الواقع، لكنها نقلت بصورة مبالغ فيها ، وهذا يجعل الأسطورة أعم من أن تحصر في المقدس قط، وهذا التصور للأسطورة يجعلها تقترب من معناها في المعاجم العربية فهي الأكاذيب والأباطيل وأخبار الماضين ، يقول آن سوفاجو Anbe Savagot : (( إن الأسطورة ربما خلت من سمة القداسة أو الارتباط بالدين ، وكانت من قبيل تصوير الواقعات التاريخية مثلاً ، تصويراً مبالغاً فيه ، أو تصوير الشخصيات تصويراً يخرجها عما هو متعارف عليه في محرى العادة أو المألوف ، ويخلع عليها صفات أسطورة ، إما في تصوير ظروف ولادتها ، أو نفي نعتها وذكر سيرتها وأطوار حياتها )) (١)، ويؤيد هذا التقارب بين مفهوم الأسطورة اليوم ومفهومها في المعاجم العربية قول كوملان : (( الأساطير هي في الحقيقة الأسطورة اليوم ومفهومها في المعاجم العربية قول كوملان : (( الأساطير هي في الحقيقة عمومة من الأكاذيب، ولكنها أكاذيب كانت لقرون طويلة حقائق يؤمن بها الناس )) (١).

إذن هناك علاقة كبيرة بين الأسطورة والكذب ، والواقع ، والتاريخ ، إذ إن الأسطورة قد تتسرب إليهما من خلال أُسْطَرة الواقع ، وتحول التاريخ بأوسع معانيه إلى أسطورة يمكن أن تتقنع به (٢) وهذا ما يراه بعض الباحثين اليونان من أن الأساطير قد نشأت من التاريخ الحقيقي (٤) ، وهذا ما نجده في بعض أخبار شعراء المعلقات ، فإن كثيراً منها كان له أصل في الواقع التاريخي، ولكن الأسطورة تسربت إليه ، وجعلت منه أسطورة ، فجعلت من عبيد بن الأبرص – مثلاً – شخصية أسطورية ، وجعلت كثيراً من أخبار امرئ القييس وعمرو بن كلثوم وطرفة وغيرهم أساطير بفعل الزمن أو بفعل المجتمع الذي يمثله الرواة ، حتى تكون شخصيته هذه أسطورة وأنموذجاً قد يصل إلى درجة القداسة، كما قدس العرب عمرو بن كلثوم وظلوا يرددون معلقته أبد الدهر ، وقدسوا شعراء المعلقات فزعموا أن قصائدهم علقت على الكعبة.

(١) نقلاً عن محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتما ، ٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) ب .كوملان : الأساطير الإغريقية والرومانية ، ترجمة : أحمد رضا محمد رضا، ،مراجعة : محمود خليل النحاس ، د.ط،( القـــاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٢م ) ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها ، ٨٨-٨٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : عبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ، ص٤٢.

فبفعل هذا السرد الذي أنتجه الإخباري، معتمداً على تراثه وعند درجة من التقديس، ارتفع من خلالها شعراء المعلقات إلى الرمز ، وصار كل واحد منهم رمزاً معيناً ، مثل ما رمز امرؤ اسم القيس إلى اللهو والثورة ، ورمز اسم عنترة وعمرو بن كلثوم إلى البطولة ، واسم زهير للحكمة... وهكذا، فأساطير شعراء المعلقات تُنْسَج في البداية بخيط من الحقيقة، ثم يأخذها الإخباري وعامة الناس، فيصنعوا منها خيوطاً جديدة وبألوان مختلفة، ومن ثم تضيع الحقيقة وتبقى هذه الأسطورة قارة في الأذهان.

وقد تتجاوز الأسطورة حياة الشاعر ، وتمتد عبر أناس آخرين يتحولون في النهاية إلى نموذج أصلي، يصبح رمزاً من رموز الأدب، مثلما تحول عنترة إلى نموذج أصلي في السير الشعبية الأوروبية (١). كما تحول هو وامرؤ القيس في الأدب العربي الحديث.

ولهذا يجب أن نفرق بين الأسطورة في الحياة ، والأسطورة في الأدب ، فالأسطورة التي يواجهها الناقد في الأدب تختلف عن الأسطورة التي يواجهها عالم الأنثربولوجيا ، فالأسطورة في الأدب غذاها التاريخ والفن جمعياً ، فصارت خلقاً جديداً وخلقاً مكتملاً ويحتمل قراءات شتى ، لكنه لا يحتمل الإضافة على عكس الأسطورة في الحياة، فهي مفتوحة وتحتمل الإضافة (٢).

وهذا ما نجده في بعض أحبار شعراء المعلقات إذ نجد فيها حكاية ، وفي الوقت نفسه فيها تجاوز للواقع ، وتدخل فيه ما ليس منه ، وتضفي على الشخصيات ما لا يمكن منها ، وتدخل في الخبر شخصيات لا نجدها في الواقع أو مغيبة عنه ، وهذا ما يجعلنا نقول بأسطورية تلك الأحبار لاحتوائها على الأسطورة من عدة جهات ، أضف إلى ذلك أن هذه الأحبار فن مارسته الجماعة وتناقلته عن طريق الرواية الشفوية، فهي مجهولة مثلها مثل الأساطير الأحرى ، مع وجود نقاط احتلاف بينهما.

## ٦- الأسطورة والخرافة :

<sup>(</sup>۱) يقول أحد الدارسين : ((إن قصة عنترة أشبهت قصة ( جيهان دي سانزيه) في مضمونها وهدفها، وتشبه كذلك قصة (رولان ) ملحمة فرنسا الكبرى في بنائها)). انظر : مفيد الشوباشي، القصة العربية القديمة ، ط۱، ( القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب ، ۱۹۸۲م)، ص ٤٣ . (۲) انظر : وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجديد ، ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ۱۹۹۲م)، ص ٣٨.

ونختم الحديث هنا بالفرق بين الأسطورة والخرافة، فكثيراً مايرد لفظ الخرافة (١)عند الحديث عن الأسطورة، ونتساءل هنا هل بينهما انفصال أم اتصال؟ أم هما مصطلحان لمفهوم واحد ؟

كثير من النقاد يرى أن الأسطورة والخرافة شئ واحد ، فأرسطو لم يفرق بينهما، ويرى أنهما لم تكونا منفصلتين في الأصل ، فكلاهما عاش في عالم مشابه هو العالم السحري الديني المقدس (٢).

ومثل هذا الرأي نجده عند بعض الكتاب العرب في العصر الحديث، إذ يرون (( أن نوعاً من التاريخ الوضعي يسميه الرواه تكاذيب الأعراب ، وأضاحيك الأعراب ، وهي الخرافات أو الميثولوجيا)) (٢).

ويعِّرف كثير من النقاد المعاصرين الأساطير بالخرافات ، يقول مصطفى الجوزو معِّرفاً الأسطورة: (( هي حكاية خرافية ذات أصل شعبي، تعرض لأشخاص يرمزون إلى قوى

<sup>(</sup>١) و حرافة اسم رجل من عذرة استهوته الجن، فكان يحدث بما رأى ،فكذبوه ،وقالوا : حديث حرافة. انظر: محمد السبكي : المختار من صحاح اللغة ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، د.ط، (القاهرة : مطبعة الاستقامة ، د.ت) ، مادة (حرف)، وانظر: ابن منظور : لسان العرب مادة (حرف) ، وانظر : الميداني: مجمع الأمثال ، ٩٥/١. فالعرب تطلق على أكاذيب العامة ومبالغاتمم حرافة؛ لأن العقا, لا يقبلها ، وجاء في الحديث عن عائشة،رضي الله عنها ،قالت: (( حدث رسول الله،صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثاً، فقالت امرأة منهن : كأن الحديث حديث حرافة . فقال : أتدرون ما حرافة ؟ إن حرافة كان رجلاً من عذرة أسرته الجن في الجاهلية ، فمكث فيهم دهراً ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة)) ، رواه أحمد في: المسند، د.ط، (بيروت: دار صادر ، د.ت) ، ١٥٧/٦ . وأورده الترمذي في : الشمائل النبوية والخصال المصطفوية ، تحقيق : فواز أحمد زمري ، ط١، (بروت: دار الكتاب العربي ، ١٩٩٩م) ، ص ٣٠٨ . ويفهم منه أن كل كلام فيه أعاجيب يعد خرافة ، ولو لم يكن من القصص. وعرّفها أحمـــد كمال زكبي بأنها: (( مجموعة أخبار تتصل بتجارب الإنسانية منذ القدم <sup>))</sup>، انظر : الأساطير ، ص ٦٣ ، ويــري أن الخرفــات حكايــات أساسها بقايا أساطير قديمة وهي جزء منها ، محورها وقائع خيالية خارقة للطبيعة ، انظر : أحمد كمال زكي : ((التشكيل الخرافي في شــعرنا القديم )) ، مجلة كلية الآداب،جامعة الرياض ، مج٥ ، (١٩٧٧ ـــ ١٩٨٧م)،ص ٢٠٠-٢٠١.ويرى فلاديمير بروب أن الأسطورة (( تروي قصة مقدسة بينما الخرافة مرادفة للأكذوبة ، وتقوم على الخيال الشعري <sup>))</sup> . انظر : فلاديمير بروب : مورفو لجيا الحكاية الخرافية ، ترجمة : أبو بكر أحمد باقادر ، ( جدة : النادي الأدبي الثقافي ، ١٩٩٩م) ، ص ٣٥٨. والخرافة عند هردر : <sup>((</sup> بقايا عقائد دينية قد انقرضت ، وما تبقى منها هو الرموز <sup>))</sup> . وعرفها الأخوان جريم، بأنما: <sup>((</sup> بقايا ديانات قديمة تعبر من خلال الصور عن أشياء علوية أو غيبيــــة ، فالعنصـــر الأسطوري فيها أشبه بحبات معدن ثمين منثور في باطن أرض تكسوها الورود والأعشاب ... وقد ضاع المعني الأصلي لهذه الأساطير 🏿 . انظر : فريدرك هيتمان : الحكاية الخرافية الشعبية ، مجلة فكروفن ، العدد ٤١ ، ص٧ وما بعدها . وفي هذا التعريف تلتقـــي الخرافـــة مـــع الأسطورة إلى حد التطابق فكالاهما تتحدثان عن عالم ديني غيبي تحكي حكايات خيالية.

<sup>(</sup>٢) انظر : أرسطو : فن الشعر ، ترجمة : عبد الرحمن بدوي ، د. ط ، ( القاهرة : مكتبة النهضة ، ١٩٥٣م)، ص١٣.

<sup>(</sup>٣) مصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب ، ط٢، ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٤٠م)، ٣٩٢/١، وقال مثل القول حرجي زيدان في كتابه : تاريخ اللغة العربية ، د. ط ، ( بيروت : دار مكتبة الحياة ، د.ت) ، ١٧١/١، وانظر إميل يعقوب ، وبسام بركة، ومي شيخاني : قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ، ط١ ، ( بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٧م) ، ص٤٠.

الطبيعة وأحوال البشر) (١)، مع أن الجوزو قد فرق بينهما في عنوان كتابه ، وهذا الخلط الواضح بين الأسطورة والخرافة نجده عند كتاب كثر ممن تحدثوا عن الأساطير الجاهلية (7).

وهناك من النقاد من يفصل بين الأسطورة والخرافة ، ويرى أن بينهما حداً فاصلاً واضح المعالم ، غير أن الخرافة يقصد بها عند بعض الكتاب: حكاية تروى على لسان الحيوان ، أو أنها القصص غير المعقولة القائمة على التأمل والخيال غير المبرمج ، بعكس التأمل الفلسفي المنظم الذي تمثله الأسطورة في سرد القصة أو الحكاية التي هي في الأصل الصورة للمجتمع (٣).

بينما يرى آخرون أن هناك فروقاً أخرى بين الأسطورة والخرافة غير القصص على لسان الحيوان ، ومن هذه الفروق :

أولاً: أن الخرافة تتسم بالإغراق في الخيال وبعدها عن الواقع ، ولكن لها أصل في الحقيقة الموضوعية ضخم وبولغ فيه ، ولكنها حالية من طابع الجد والقداسة الذي تمثله الأسطورة . والخرافة لها صلة بظاهرة أو حادثة واحدة ، بعكس الأسطورة ، فهي تفسير متكامل للعالم. وتعكس الأسطورة نظاماً دينياً ، بينما الخرافة نجد فيها الديني وغيره (٤).

ثانياً: إن التفكير الأسطوري هو تفكير العصور التي لا يظهر فيها العلم، فهي الوسيلة الوحيدة لتفسير الظواهر، أما الخرافي فهو التفكير الذي يقوم على إنكار العلم (٥).

ثالثاً: الأسطورة خطاب الجد والحقيقة ،والخرافات من محض الخيال والأوهام أي الأباطيل المستملحة (٢).

ولكن الذي يبدو أن هذه الفروق ليست فاصلة بين الأسطورة والخرافة، بل كل فرق منها يمكن أن يشتمل عليه إحداهما ولو في جانب واحد ، ولذلك فإن هذه الفروق (( تبقى ليست واضحة تماماً لأنها تتفاعل فيما بينها وتتداخل () ().

\_

<sup>(</sup>١) مصطفى الجوزو: من الأساطير العربية والخرافات ، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال : حواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ١٩/٦ ، ومحمد عبد المعيد حان : الأساطير العربية قبل الإسلام ، ص٧ – ١١ ، ومحمـــد سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا ، ص ١٧ ، وحسين الحاج حسن : الأسطورة عند العرب في الجاهلية ، ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : قيس النوري : الأساطير وعلم الأجناس ، ط١، ( الموصل : مؤسسة دار الكتب في جامعة الموصل ، ١٩٨١م)،ص١٠-١١

<sup>(</sup>٤) انظر: فردريك فون ديرلاين : الحكاية الخرافية ،ترجمة :نبيلة إبراهيم ، ط١ ، (بيروت : دار القلم ، ١٩٧٣م)،ص ٦٩، ٧٢، ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر : فؤاد زكريا : التفكير العلمي ، ط٣ ، ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٧٨م) ، ص٦٦.

<sup>(</sup>٦) خليل أحمد خليل : مضمون الأسطورة في الفكر العربي ، ط١ ، ( بيروت : دار الطليعة ، ١٩٧٣م)،٥٠٠.

بيد أننا لو رجعنا إلى كتب التراث ، فإننا لا نجد استخدام كلمة أسطورة ، بل يعتاضون عنها بكلمة خرافة أو تكاذيب أو نحو ذلك ،ويروون قصصاً تشتمل على ما تشتمل عليه الأسطورة ، ولهذا نجد أن بعض الكتاب في العصر الحديث قد تأثروا بهذا وفسروا الأسطورة بالخرافة ، يضاف إلى ذلك أن العامة يطلقون لفظ الخرافة والأسطورة على كل قصة خيالية لا يقبلها العقل فيقال هذا خرافي ، وهم يعنون به أسطوري .

من هنا يمكن القول إن الأسطورة بمعناها العام هي نفسها الخرافة ، فكلتاهما تشتملان على الأكاذيب والأباطيل ولا يختلفان إلا في لفظ المصطلح ، فهما مصطلحان لمفهوم واحد، وهذا شائع في كثير من المصطلحات في الثقافة العربية ، ولذلك يلحظ على الكتاب النين حاولوا الفصل بين المصطلحين عجزهم عن وضع حدود فاصلة واضحة تمنع دخول الخرافة في الأسطورة وتفصل بين ما هو خرافي ، وما هو أسطوري ، إلا إذا قلنا إن الخرافة: قصص على ألسنة الحيوان ، والأسطورة : قصة شعائرية تتحدث عن بطل مقدس، فإن الفصل بينهما على هذا التفريق واضح . ولكن حقيقة الأسطورة والخرافة تقول غير ذلك.

وخلاصة ما سبق، فإن الدراسات الغربية ترى الأسطورة قصة تقليدية مصاحبة للطقوس حول كائنات ما فوق الطبيعة . وأما الدراسات العربية الحديثة فإنها متأثرة بالنظرة الغربية، ومنها ما جمع بين المفهوم العربي القديم للأسطورة والمفهوم الغربي ، فهي حكاية تحكي الأعاجيب والأباطيل عن تاريخ مقدس يفوق العقل .

وهذه التعريفات الغربية منها والعربية قد ضيقت مفهوم الأسطورة، وحصرته في الطقوس والشعائر الدينية ، بينما الأسطورة أوسع من ذلك وأشمل؛ فهي في الأصل قصة بمفهومها العام، تروي تاريخاً كان في الأصل واقعياً ، سواء كان ذلك التاريخ له صلة بالطقوس أو لا . فالأسطورة لم تتحول من قصة تقليدية إلى قصة أسطورية إلا عندما أسبغ عليها الراوي أو المؤلف طابع الخيال، وأدخل فيها الخوارق والأعاجيب ، فحاتم الطائي – مثلاً – الذي يروي التاريخ عنه قصصا كثيرة في الكرم، كان في الأصل كريماً تم جعل الرواة منه رمزاً للكرم ، وحولوا ذلك الرمز إلى أسطورة من خلال الأخبار الأسطورية السي

<sup>(</sup>١) محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها ، ١٦٦/١.

تروى عنه . فالتغيير المستمر في الأسطورة جعلها تبتعد عن الحقيقة كثيراً ، حتى توغلت في الإيهام.

ولو نظرنا إلى أنواع الأسطورة المتعددة لوجدنا أن الدراسات التي اهتمت بالأساطير وضعت مفهوماً للأسطورة من خلال نوع الأسطورة نفسها ،و لم تربط بين بقية الأنواع الأخرى في تعريف واحد ؛ فمنها ما يمكن أن يكون مفهوماً للأسطورة التاريخية مشلاً ، ومنها ما يمكن أن يكون مفهوماً للأسطورة التعليلية ، أو غير ذلك ، وهذا كان سبباً في قصور مفهوم الأسطورة عن إيضاح مدلولها العام .

فالأسطورة يمكن أن تكون قصة ، أو بالأحرى هي خبر عجيب وخيالي، عن شيء ما سواء أكان شخصاً أم كوكباً أم معتقداً ، وقد يكون لها صلة بالواقع لكنها محورة عنه أو مضخمة ، وهذا ما اصطلح عليه عند أهل الأدب (١).

وأخيراً فإن الأسطورة بما هي عليه تعبير فني وثقافي وحضاري ، فإنه لا يمكن أن تحد في تعريف واحد ، فقد غدت في الدراسات الحديثة إطاراً مفهومياً واسعاً (٢).

ولهذا قد يكون من العسير الاهتداء إلى تعريف للأسطورة، يقبله كل العلماء ويكون مشتملاً على كل أنواعها (٢). فهي حقل من حقول المعرفة ملفع بالغموض والضباب والفتنة، ولذا فإنه ليس من اليسير تفسيرها أو الحديث عن وظائفها (٤).

\_

<sup>(</sup>١) انظر : ناصر الحاني : المصطلح في الأدب الغربي ، د . ط ، ( بيروت : منشورات دار المكتبة العصرية ، ١٩٦٨م)، ص ٧٢ ، وانظر : محمد التونجي : المعجم المفصل في الأدب ، ط١ ، ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٩٩٣م) ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ريتا عوض : بنية القصيدة الجاهلية ، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ، ط١ ، ( بيروت : دار الأدباء ، ١٩٩٢م)، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر : ميرسيا إيلياد : ملامح من الأسطورة ، ص١١ .

<sup>(</sup>٤) وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجديد ، ص ٣٧.

### الفصل الأول:

## دور الرواة في أخبار شعراء المعلقات وقصصهم

### - لفظ الرواية:

١ - الرواية في اللغة .

٧ - الرواية في التاريخ .

## - أنواع الراوي:

١ - راوية ينقل الأخبار .

٧ - راوية مؤلف.

## - مظاهر إبداع الراوي للأخبار:

١- مظهر تحول الخبر السردي إلى خبر أسطوري.

٢- المظهر الأسطوري المحض.

### - أخبار شعراء المعلقات الأسطورية:

١- الخبر الأسطوري الواقعي .

٢- الخبر الأسطوري الخيالي .

٣- الخبر الأسطوري الملحمي

#### الفصل الأول

## دور الرواة في أخبار شعراء المعلقات وقصصهم

عالجت دراسات كثيرة موضوع صحة الأخبار التي وردت حول شعراء المعلقات. (۱) والفكرة التي نطرحها هنا، هي أنه يمكن أن نتعامل مع هذا الأخبار على ألها فن أدبي أبدعه العرب وتناقلوه فيما بينهم .وهنا تنهض جملة من الأسئلة : لم جاءت هذه الأخبار التي اخترعها الرواة على هذه الصورة ؟ و لم زادوا فيها وحولوها من الخبر الجرد إلى الخبر المقصصي، و لم جنحوا بها إلى الصبغة الأسطورية ؟

من البدهي أن تكون هناك أخبار سردية حول شعراء المعلقات، لأنهم عايشوا حوادث كثيرة، ولكن من غير البدهي أن نجد هذه الأخبار السردية قد تجاوزت الواقع التاريخي لها ، فنقل الرواة الخبر التاريخي المجرد من مبناه المحدود إلى أفق أوسع وأرحب ، وجعلوا من صاحب الخبر رمزاً، ثم تحول ذلك الرمز إلى أسطورة .

فبطولة عنترة – مثلاً – ليست حصراً عليه ، بل هناك غيره ممن عرفوا بالبطولة في الجاهلية، ولكن الظروف المحيطة هي التي صنعت عنترة وجعلته رمزاً للشجاعة ، فبرز أكثر من غيره ، واستثمر الرواة تلك البطولة ، فصنعوا حوله الأحبار الأسطورية في الشجاعة والفروسية ، فالرواة – على الأرجح – هم الذين صنعوا من عنترة بطلاً بهذه الصورة التي نعرفها.

وكذلك الحال مع امرئ القيس الملك الضليل ، فمجونه الذي يشيع في شعره كان سبباً في أن تنسج حوله الأخبار الأسطورية، التي تصور ذلك الجانب في سيرته وحياته ، بل نجد الرواة قد أكملوا ما في كثير من أخبار ه من نقص ، وأضافوا لها أحداثاً أقرب ما تكون إلى الخيال ، لأن العقل والمجتمع يرفضان مثل هذه الأخبار ، وأقرب مثال على ذلك خبره في دارة حلجل، فالقصة الشعرية على نحو ماوردت في المعلقة صورت نهاية القصة، وهو ذبح امرئ القيس ناقته للعذارى، وتجاهلت البداية ، فأبدع الرواة بداية لها، مستنبطة من حياة الشاعر وشعره ، ممزوجة بخيال الراوي، فأصبح الخبر أكثر تماسكاً، وصار له بداية ومشكلة وانفراج .

\_

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال : ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، ص٥٠٠ وما بعدها ، وانظر:طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص٥٠٠.

وكذلك الحال في بقية شعراء المعلقات، فقد كان للرواة تدخل ملموس – لا يمكن أن نتجاهله – في صوغ أخبارهم ، وهذا الدور يمكن رده إلى مرجعيات تاريخية ، واجتماعية ، وثقافية، دفعت الرواة إلى إيراد هذه الأخبار على هذه الصورة التي وردت عليها. و قبل الحديث عن هذه الأخبار نبدأ هنا بالحديث عن معنى الرواية .

### لفظ الرواية :

## ١ - الرواية في اللغة :

انتقل لفظ الرواية من المدلول المادي إلى دلالة أخرى مجازية ، فهو في الأصل أطلق — كما جاء في تهذيب اللغة — على : (( المزادة فيها الماء ، ويسمى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه ، والراوية هو : البعير أو البغل أو الجمل الذي يستقى عليه الماء، والرجل المستقى أيضاً راوية)) (۱).

فمادة راوية ارتبطت بالماء، وما يحمل فيه من قربة أو مزادة، وكذلك بما يحمل عليه ، ولو حمل غير الماء ما سمي كذلك ، وكذلك من يستقي فيحمل الماء إلى أهله يسمونه راوياً . ومن ذلك المدلول نستشف معنى آخر، وهو النقل ، أي نقل الماء في مزادة على إنسان أو حيوان من مكان إلى آخر للاستقاء .

ثم في مرحلة ثانية انتقلت مادة رواية وراوية من مدلولها المادي إلى آخر معنوي - كما هو الحال في كثير من ألفاظ اللغة - وهو نقل الشعر، والأنساب ، والأخبار، والحديث، والقرآن ، أي نقل العلوم والمعارف . وهنا نجد صلة وثيقة بين المعنيين المادي والمعنوي ، أي بين المعنى القديم والجديد .

وجاء في الصحاح: ((رَوَيتُ الحديث والشعر رواية ، فأنا راوٍ في الماء والشعر والحديث، من قوم رواة ، ورَوَّيتُه الشعر تروية أي حملته على روايته وأرويته أيضاً )) (٢).

وعلى هذا المعنى، فإن مصطلح رواية ارتبط في بدايته بالشعر، وتداولها الشعراء فيما بينهم . قال الحطيئة لكعب بن زهير : (( قد علمت روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي لكم ،

<sup>(</sup>١) الأزهري : تمذيب اللغة ، تحقيق إبراهيم الإبياري ،و آخرين ، د.ط،( بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧م)، مادة (روى)..

<sup>(</sup>٢) الجوهري: الصحاح ، ط١ ، (القاهرة: بولاق ، ١٢٩٩م) ، مادة (روى).

وقد ذهبت الفحول غيري وغيرك ، فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك وتضعني موضعاً بعدك، فإن الناس لأشعار كم أروى، وإليها أسرع ... )) (١).

وفرَّق الجوهري بين إنشاد الشعر وروايته ، فقال : (( تقول أنشد القصيدة يا هـذا ، ولا تقل اروها إلا أن تأمره بروايتها ، أي : باستظهارها) (٢) فعلى هذا يكون حمل الشـعر واستظهاره هما ركني الرواية ، فلا يقال لحامل الشعر أو الحديث أو القـراءات أو اللغـة أو الأخبار راوية إلا بعد استظهار ما نقل منها . ولهذا يقال لمن تكثر روايته راويـة مبالغـة في صفته .

الرواية إذن تدل على الحمل والنقل والاستظهار في مدلولها المعنوي ، وهنا نجد أن هذه الكلمة بعد معناها الحسى مرت بمرحلتين:

الأولى: مرحلة قديمة عرفت منذ بداية الشعر في الجاهلية الأولى ، وفي هذه المرحلة لم تكن مصطلحاً ،وإنما هو تطور لمعناها اللغوي ، قال محمد بن المنكدر: (( ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر)) (٣).

الثانية: مرحلة أصبحت فيها كلمة رواية مصطلحاً خاصاً عند المحدثين، حينما وضعت أصول علم الحديث، وتصدَّر المحدِّثون المجالس للتحديث من حفظهم ، وأطلق عليهم الرواة ، وهذا كله بفضل علماء أو رواة الحديث . وهنا أصبحت الرواية علماً له شروطه وعناصره ، وهذا كله بفضل علماء الحديث ، فعلى أيديهم تحولت الرواية من هواية إلى علم ،ثم اتسع المصطلح ليشمل نقل اللغة والأخبار والأشعار وغيرها، وعلى هذا تعدد الرواة وتنوعوا بحسب العلوم والفنون الي يروو ها، فهناك رواة الحديث، ورواة اللغة، ورواة الشعر، ورواة الأنساب، ورواة التاريخ، وأصبح لكل طبقة من هؤلاء منهجها وأسلوها في أداء الرواية ، وكان رواة الشعر والأنساب والأخبار الذين بدأوا بالرواية وعرفوا بها عالة على رواة الحديث، حيث أخذوا بعض منهجهم في رواية الحديث وطبقه بعضهم على رواية الأدب واللغة. أما الإحباريون فقد اختلفوا فيما بينهم ، وتوزعتهم الصحة في النقل والصحة في المنقول ، فمن الإحباريين من يجعل مدار الثقة في نقل الأخبار الصحة في النقل والإسناد ، وهو يجري في ذلك على

-

<sup>(</sup>١) ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) الجوهري : الصحاح ، مادة (روى ).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: حامع بيان العلم وفضلة ، ٥٨/٢.

قاعدة رواة الحديث ، ومنهم من يحرص على صحة المنقول للوصول إلى الحقيقة التاريخيــة ، ومنهم من ينقل الخبر الكاذب والأعاجيب رغبة في المؤانسة .

وعلى هذا وجد من رواة الأخبار من يكون ناقلاً لما يجد من أخبار دون التأكد من صحتها، وإن وجد منهم من يعتمد صحة النقل وصحة الإسناد ، فهذا قليل ، فقد يوجد سند للرواية والخبر مصنوع أو ملفق من نسج الخيال ، ومن هنا نجد فرقاً كبيراً بين المؤرخ والراوي للأخبار ، (( فعمل المؤرخ هو رواية ثم استبعاد . أو رواية تريد الوصول إلى ما هو في نفسه صحيح ، أو الوصول إلى الحقيقة التاريخية ، أما الرواة فإنما عليهم أن يعتمدوا في عملهم صدق النقل وصحة الإسناد (۱)).

فرواية الأخبار المصنوعة والأكاذيب والأساطير ليست عيباً في رواة الأخبار، بل قد نعدها ميزة ؛ لألهم نقلوا لنا صورة من تراثنا الأدبي لولاهم لضاعت هذه الصورة، ونستطيع من خلال تلك الصورة أن نتعرف على مظاهر التفكير لدى العرب قديماً ، كما ألها غير ما يبحث عنه المتلقي من الحقيقة، وتعطينا وجهاً آخر للتاريخ . وفي تراثنا القديم نجد كثيراً من الحوادث التي نقلتها كتب الأحبار، بينما لا نجد لها ذكراً في كتب التاريخ؛ لألهم اعتمدوا الحقيقة التاريخية ، وأقرب مثال على ذلك أحبار عنترة بن شداد ، فإن ((كتب التاريخ قممله إهمالاً تاماً ، فابن الأثير لم يذكره إلا عند حديثه عن يوم ذات الحراجر ، والضبي عندما يتحدث عن تلك الحرب لم يذكره كمقاتل، وإنما يذكره كشاعر يفخر ببعض الأيام )) (٢).

والخلاصة أن الرواية هي نقل العلم والفنون ، بشرط استظهار تلك العلوم والفنون ، مع صحة النقل وصحة السند فيها . لكنها في علم الحديث آكد وأوثــق وأدق ، أمــا رواة الأخبار فأغلبهم لا يعنيهم إلا النقل دون التأكد من صحة السند ، ولذا يروون الأكاذيــب والأساطير فلا يحرصون على الحقيقة التاريخية كالمؤرخين .

## ٢ - الرواية في التاريخ :

كانت الرواية عند العرب ذات شأن عظيم، لأنها حفظت أخبار العرب وأشعارها وحروبها؛ لندرة الكتابة ، إذ لم تتخذ الكتابة مصدراً للمعرفة إلا في نهاية القرن الثاني الهجري

<sup>(</sup>١) محمد خلف الله : صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية ، د.ط ، ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٢م)، ص١١-١٢.

<sup>(</sup>٢) عفيف عبد الرحمن : الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي ، ط١ ، ( بيروت : دار الأندلس ، ١٩٨١م)، ص ٥٢١.

بينما كانت الرواية هي ذات الحظوة والمكانة لسهولتها ولوجود حافظة قوية تنقل كل ما يدور في مجتمعات العرب، وإن كان هذا لا ينفي وجود الكتابة ، إذ وجدت الكتابة منيذ القرن السادس ق.م، يقول فيليب حتِّي في حديثه عن الكشوفات التي وجدت للعرب : ( وهي محفورة على ألواح برونزية أقيمت في الهياكل للآلهة ألمقة وعثتر (١) وشمس ) (٢) ، ومع وجود الكتابة إلا أن العرب كانوا يكتبون (( باللسان في لوح الحافظة ، فكان كل عربي على مقدار وعيه وحفظه كتاباً أو جزءاً من كتاب ، كانت كل قبيلة بذلك كألها سجل زمني في إحصاء الأخبار والآثار )) ( $^{(7)}$ لذا اهتم العربي بالرواية منذ القدم ( $^{(3)}$ ). واستمر الحال كذلك حتى جاء رواة جعلوا الرواية صناعة لكسب العيش ، ودخلها من يُشك في أمانته ،فزادوا في المنقول من الأحبار والأشعار ، بل احترعوا فيها ما ليس منها، يقول ابن سلام (( ثم كان الرواة بعدُ فزادوا في الأشعار التي قيلت، وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعه )) (ه)

ونحن هنا سوف نتحدث عن رواة أخبار شعراء المعلقات ، إذ يصعب الحديث عن كل الأخبار التي لها صلة بشعراء الجاهلية ، ويجب أن نعلم أن أدب الأخبار يصعب نسبته إلى شخص بعينه أو إلى واضع بعينه أو راوية محدد، حتى وإن وجد راوية له ،بل نتحدث هنا عن راوية مجهول ؛ لذا سيكون الحديث موجهاً إلى الأخبار نفسها ، إذ لا جدوى من دراسة الراوى، لأننا نجهله في الغالب.

## الراوي في أخبار شعراء المعلقات:

وعندما نعود إلى أخبار شعراء المعلقات لنتلمس دور الراوي في هذه الأخبار نجد الراوي على نوعين :

(۱) فيليب حتى : تاريخ العرب ، ترجمة : إدوارد حورجي،وجبرائيل حبور ، ط٥ ، ( بيروت : دار غندور للطباعة ، ١٩٧٤م) ، ص٨٣. وقد سبق الحديث عن بعض أدلة الكتابة عند العرب قديماً في ص ٢٤ ،ولمعرفة أدلة أخرى يمكن الرجوع إلى ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، ص ١٨١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ألمقة : هو القمر ، وعثتر : هو النجم الثاقب ، وهذه كلها أصنام عبدها العرب . انظر : جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،٦٤/٦ -٦٧ .

<sup>(</sup>٣) مصطفى الرافعي : تاريخ آداب العرب ، ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>٤) ذكرت إحدى الدراسات أن العصر الجاهلي لم يكن فيه من أنواع الرواية غير الرواية الأدبية . انظر : عبدالحميد الشلقاني : رواية اللغة ، د.ط، ( مصر : دار المعارف ، ١٩٧١م ) ، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، ٢٣/١.

# ١ - رواية ناقل للأخبار :

وهذا الراوي لا يعدو كونه مؤدياً لهذه الأحبار، فهو ينقل ما رآه أو سمعه، إلا أن دوره هنا لا يمكن أن يكون سلبياً، فهو حاضر ومؤثر في الخبر. وهذا هو الأصل في الرواية . لذا نجد كثيراً من الرواة ينقلون الأحبار الصادقة وغيرها، ولا يهتمون بالمنقول لأهم لا يهدفون إلى الحقيقة، إنما هدفه نقل الفن كما هو، ويمكن أن نجد هذا في الأحبار ذات الوحدات البسيطة، كخبر امرئ القيس عندما مات أبوه، أو كخبر زهير مع هرم بن سنان والحارث بن عوف عندما تحملا ديات قتلي حرب داحس والغبراء . وفي هذا الجانب يكاد ينحصر دور الراوي في النقل وتحمل الرواية ،ولا وجود للراوي في الخبر نفسه أو صنعه ، وهذا الدور هو ما عليه كتب رواة الأخبار أمثال طبقات فحول الشعراء لابن سلام، والكامل للمبرد ، والعقد الفريد لابن عبد ربه وغيرها ، وهذا الجانب لا يعنينا هنا لقربه من التاريخ كثيراً ، لا من الأساطير.

#### ٢ - راوية مؤلف:

وهنا يبرز دور الراوية بشكل أوضح وأبرز ، ذلك أن الرواة الذين ألفوا الأخبار ، ولكن وصنعوها هم أكثر حضوراً من غيرهم ، فقد وضعوا الشعر ونحلوه وكذا الأخبار ، ولكن الوضع والنحل في الأخبار أوضح وأسهل، فالعرب في الجاهلية لم يعرفوا شرط العدالة في النقل كما شرطه المتأخرون؛ لذا فإن ((مرويات العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام وعصر بني أمية إلا قليل ، قد رويت قبل أن تصبح العدالة ويصبح الضبط من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الراوي حتى يوثق به ويطمأن إلى مروياته )) (۱) وإن كانت هذه شروط المحدِّثين لا شروط المؤرخين والإحباريين.

فالراوي قبل معرفة شروط الرواية يمكن أن يكون صانعاً للأخبار مبدعاً لها. ولهذا ذهب بعض الدارسين إلى عدم الاطمئنان إلى هذه الأخبار والروايات القديمة المدونة في الموارد الإسلامية والجاهلية ، إلا إذا وقفنا بها عند حدود القرن السادس الميلادي أو القرن الخامس ، أما ما روي على أنه فوق ذلك فإننا لا نتمكن من الاطمئنان إليه، لأنه لم يرد به

<sup>(</sup>١) محمد خلف الله : صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية ، ص ٢١٩.

سند مدون، ولم يؤخذ من نص مكتوب، وإنما أخذ من أفواه الرجال، ولا يؤتمن على مثل هذا النوع من الرواية (١).

ولكن إذا كان بعض النقاد يشك في صحة أخبار شعراء المعلقات،أو يردها ، فإلهم لم يفسروا وجود هذه الأخبار، ووقفوا بها عند حدود الشك، أو جعلوا تلك الأخبار تعليلاً لبعض الظواهر الاجتماعية في العصور الإسلامية ، كما فعل طه حسين حين ذكر عن الأخبار التي رويت عن امرئ القيس ألها ((مُحْدَثة نحلت حين تنافست القبائل العربية في الإسلام)) (٢)، ولكنه لم يعلل لم كانت هذه الأخبار على تلك الصورة التي وجدناها عليها في كتب الأخبار ، فإذا كان الراوي صانعاً للأخبار ، فكيف نتعرف على هذا الضرب من الإبداع؟

## إبداع الراوي للأخبار :

ويمكن أن نجد الأحبار التي هي من إبداع الراوي في مظهرين :

## ١ - تحول الخبر السردي إلى خبر أسطوري:

ونعني بهذا :قيام الراوي بتضخيم الخبر الواقعي المجرد ونقله إلى حيز الأسطورة ، بحيث يزيد فيه ويدخل فيه كذلك ما ليس منه ، يقول طه حسين : (( فليست هذه الأحبار الا المظهر القصصي لهذه الحياة العربية القديمة ، ذكره العرب بعد أن استقروا في الأمصار فزادوا فيه ونموه )) (٦) ولكن الراوي لم يكن محولاً لهذه الأحبار وناقلاً إياها من الحقيقة التاريخية دون وعي، بل كان واعياً بذلك قاصداً إليه ، لذا جاء الخبر الأسطوري مفسراً لحياة الشاعر وراسماً حانباً منها ، فعنترة بن شداد تناقل الرواة أحبار بطولته وصرعه للفرسان ، ومن أحباره تلك، أنه عندما سمع بأن ابنة عمه عبلة قد زوجها أبوها من رجل غيره، ذهب واستردها. لكن الراوي نقل الخبر من وحداته البسيطة، وجعله يحمل مضامين أسطورية حينما جاء في الخبر أنه صرع ثلاثين فارساً.

<sup>(</sup>١) انظر : جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص(7)

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص ١٥٨ .

وكذلك ورد في أخبار عنترة أنه شارك في حرب داحس والغبراء،فهذا خبر لا غرابة فيه، وقد حول الرواة هذا إلى خبر أسطوري حين صوروا بطولاته التي فاقت بطولات غيره من الفرسان.

وربما صح هذا في أخبار لبيد ،خاصة في خبر أخيه أربد الذي مات بالصاعقة فرثاه ، ويمكن أن نرى هذا في الجزء الأخير من الخبر ، حيث ختم الراوي الخبر بنهاية تلمح فيها الأسطورة، عندما صور موت أربد أخى لبيد فقد وردت روايتان في نهايته.

الرواية الأولى: (( ... فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ فقال: لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله ، فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو بيومين معه جمل له يبيعه ، فأرسل الله عليه ، وعلى جمله صاعقة ، فأحرقتهما )) (۱).

وفي الرواية الثانية: (( لقيه - أي لبيد - أحوه أربد على ليلة من الحي، فقال له: انزل، فترل، فقال: يا أخي أخبرني عن هذا الرجل، فإنه لم يأته رجل أو ثق عندي فيه قولاً منك، فقال: يا أخي ما رأيت مثله، وجعل يذكر صدقه، وبره، وحسن حديثه، فقال له: هل معك من قوله شيء ؟ قال: نعم، فأخرجها له فقرأها عليه، فلما فرغ منها، قال له أربد: لوددت أي ألقى الرحمن بتلك البُرقة، فإن لم أضربه بسيفي فعلي وعلي. قال ونشأت سحابة وقد خليا عن بعيريهما، فخرج أربد يريد البعيرين، حتى إذا كان عند تلك البرقة غشيته صاعقة فمات... )) (٢).

فالخبران يحملان مادة واحدة وهي نهاية أربد بالصاعقة ، لكن بين الخبيرين أوجه الحتلاف، فالخبر الأول أقل في الألفاظ وفيه احتصار ، أما الخبر الثاني ففيه تفصيل، ويظهر ذلك منذ السؤال عن خبر الرسول ، عليه السلام. وفي الخبر الثاني كان الحوار بين لبيد وأخيه أربد ، أما في الخبر الأول ، فإن أربد هو المسؤول عن خبر الرسول، عليه السلام من بقية القوم ، فكان أربد في الخبر الثاني حاضراً هو الذي يسأل أحاه لبيداً ، ونجد أيضاً

<sup>(</sup>۱) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ١٦/١ ، وابن قتيبة : الشعر والشعراء : تحقيق : أحمد محمد شاكر، ط١، ( مصر : دار المعارف ، ١٩٦٦م)، ٢٧٤/١. وقيل إن قوله تعالى : ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بما من يشاء ﴾ ، الرعد ، آية ١٣، نزلت في أربد بعد أن رجع إلى قومه،وذكر خبر آخر مطول حوله . انظر: القرطيي : الجامع لأحكام القرآن ، ٢٩٦/٩ -٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ١٧/١٧.

التفصيل في الخبر الثاني في قوله: ((نشأت سحابة وقد خليا عن بعيريهما ... حتى إذا كان عند تلك البرقة غشيته صاعقة فمات )).

وفي الخبر الأول كان أربد هو الذي مع عامر بن الطفيل ولذلك توجه إليه القوم بالسؤال، بينما في الخبر الثاني كان لبيد هو الذي ذهب إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفي صيغة الخبر الثاني سمع أربد من لبيد شيئاً من سورة الرحمن ، أما الخبر الأول فلم نحد أي إشارة لذلك، وإنما دُعي أربد إلى عبادة شيء، ولم يذكر ذلك الشيء ، وهو في الخبر الثاني الرحمن.

ومن أوجه الاختلاف أن أربد خرج بجمل له يبيعه كما في الخبر الأول، بينما الخبر الثاني يذكر أن البعيرين قد ذهبا فخرج أربد يطلبهما. وفي الخبر الأول يذكر أربد القتل بالنبل بينما في الخبر الثاني القتل بالسيف .

فكلا الخبرين يتفقان في حقد أربد وحنقه على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومدى كرهه له وتمنيه أن يقتله . ولكن في الخبرين اختلاف فيمن ذهب لمقابلة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ففي الخبر الأول أربد نفسه ، وفي الخبر الثاني لبيد . وهذا احتلاف رئيس في الخبرين، وهما لم يأتيا من طريق واحد فالرواية الأولى جاءت عن :

ightharpoonup عن عمد بن جمید ightharpoonup عن إسحاق ightharpoonup عن عمر بن قتادة .

أما الراوية الثانية نقلاً عن :

کتاب یحیی بن حازم  $\longrightarrow$  عن صالح صاحب المصلّی  $\longrightarrow$  عن دأب .

والذي يظهر أن الخبرين ليسا حبراً واحداً ، وإنما هناك حبر خاص بذهاب أربد مع عامر بن الطفيل، وخبر خاص بلبيد، عندما بعثه قومه يأتيهم بخبر الرسول ، صلى الله عليه وسلم . وكان موت أربد بعد قوله لأخيه لبيد: لوددت أن ألقى الرحمن بتلك البرقة. فالراوي، ربما خلط بين الخبرين، ويدل على هذا ما ذكر من خبر لبيد وذهابه إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فالراوي حتى ينقل الخبر من جانبه السردي إلى الأسطوري ربط بين قول أربد والصاعقة ، وجعلها عقب قوله مباشرة حتى يضخم نهاية الخبر ، فكان بهذا صانعاً ها.

ولعل هذا الجانب،وهو تحول الخبر إلى أسطورة يظهر بوضوح أكثر في خبر امرئ القيس مع العذارى في دارة جلجل، إذ قيل إنه:

( حدَّث الفرزدق عن جده أن امرأ القيس كان عاشقاً لابنة عم له يقال لها عنيزة، وأنه طلبها فلم يصل إليها، وأراد أن يتزوجها فلم تقض له ، حتى إذا كان يوم الغدير، وهو يوم دارة جلجل ، احتمل الحي متقدمين و خلفوا النساء والخدم والسعفاء (١)، فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف عن رجال قومه فكمن في غيابة الأرض حتى مررن ، وفيهن عنيزة، فلما وردن الغدير نحين العبيد عنهن وتجردن فدخلن الغدير ، فخاتلهن امرؤ القيس فأحذ ثياهن فجمعها ، وأقسم لا يعطى جارية منهن ثوباً حتى تخرج كما هي، فتأخذ ثيابها ، فأبين ذلك حتى تعالى النهار، وحشين أن يقصرن عن المنزل الذي يردنه ، فخرجت إحداهن فوضع ثوبها فأحذته ، وتتابعن على ذلك حتى بقيت عنيزة فناشدته أن يطرح لها ثوبها فأبي عليها فخرجت ، فنظر إليها مقبلة ومدبرة فأخذت ثوبها فلبسته ، وأقبلن عليه فقلن لــه: عــذبتنا وجوعتنا، فقال : إن نحرت لكن راحلتي أتأكلن منها ؟ قلن:نعم ، فعقرها ونحرها ، وأجــج الخدم ناراً ، فجعل يقطع لهن اللحم فيرمينه على الجمر ويسقيهن من زكرة <sup>(٢)</sup> كانت معه ، ويغنيهن حتى شبعن وطربن ، فقالت إحداهن : أنا أحمل طنفسته، وقالت أخرى : أنا أحمل زكرته ، وقالت أحرى : أنا أحمل حشيته وأنساعه ، وبقيت عنيزة و لم يحملنها شيئاً ، فقال لها: يا ابنة الكرام ليس لك بد أن تحمليني معك فإني لا أطيق المشي، فحمتله على غارب بعيرها ، فكان يحنج إليها فيدخل رأسها في حدرها ويقبلها ، فإذا امتنعت أمال خدرها فتقول : يا امرأ القيس قد عقرت بعيري فانزل ، فسار معهن حتى إذا كان قريباً من الحسى نزل، فأقام حتى جن عليه الليل ثم أتى أهله ليلاً )) (٣).

هذا الخبر لم يَرِد ذكره كاملاً في معلقة امرئ القيس، وما ورد منه إلا اسم دارة حلحل، وتقطيع اللحم للعذاري، وتقبيله عنيزة في حدرها وهو على بعيرها، وقولها (عقرت

<sup>(</sup>١) السعفاء: الحاجيات.

<sup>(</sup>٢) زكرة : زقيق صغير يوضع فيه شراب الخمر .

<sup>(</sup>٣) يوسف بن عيسى ( الأعلم الشنتمري ) : شرح ديوان امرئ القيس ، تحقيق: ابن أبي شنب ، ط١، ( القاهرة: الشركة الوطنية للنشر، ١٩٧٤م)، ص ٥٦.

بعيري فانزل<sup>))</sup>،فإذا نظرنا إلى المعلقة، ((لم نجد ما يمكن أن يكون متصلاً بهذه القصة سوى تسعة

أبيات من ستة وثمانين بيتاً في رواية صاحب جمهرة أشعار العرب ، وستة أبيات من واحـــد وثمانين بيتاً في رواية الزوزين (١) .

فهذا الخبر أبدعه الرواة وهو أشبه بعمل القصاص ، وفيه حبكة القصة أو الحبكة المسرحية ،كما يقول بدوي طبانة . إذن فالراوي صاغ لنا حبكة قصصية أكمل بها القصة الشعرية ،واختار مقدمة وعقدة،تتناسب وحياة امرئ القيس وما عرف به من مجون ،ويتأكد لنا هذا عندما لا نجد في القصيدة ((شيئاً عن الغدير أو ما كان من عبثه مع النساء في ذلك اليوم على النحو الذي قيل في القصة (()) (۲) ، فالراوي نسج من خياله بداية وعقدة للقصة الشعرية ، فحول بذلك الخبر من مبناه الأدبي إلى الأسطوري ، حيث تكمن الأسطورة في أمور هي :

خروج العذارى وتأخرهن ، وعدم استفقاد الرجال لهن ، والمرأة العربية وما عرفت به من العفة لا تفعل ما ورد في الخبر من الخروج عارية ، ويكمن جنوح القصة إلى الأسطورة أيضاً في كولها خيالاً وليست حقيقة ، حيث إنه لم يرد لها ذكر في شعر امرئ القيس ، وهو الذي ذكر ما هو أشنع من هذه الحادثة، فالراوي نقل لنا الخبر من الواقع إلى الأسطورة في نسيج متصل مع لهايتها الشعرية، وأوهم القارئ ألها جزء من خبر القصة الشعرية، و لم يكن اختيار الراوي لهذه الحبكة إلا تفسيراً لحياة امرئ القيس وشعره وما عرف به من المجون واللهو والتعهر ، ولكنها ليست جزءاً من الحقيقة ؛ لأن المجتمع الجاهلي لم تظهر فيه مثل هذه الحادثة دون تستر وفي وضح النهار ، إذن كان للراوي دور في جعل هذا الخبر خبراً أسطورياً .

## ٢ - المظهر الأسطوري المحض:

لا نبعد كثيراً إذا قلنا إن أغلب أحبار شعراء المعلقات من قبيل الأساطير، لعب فيها الخيال العربي دوراً كبيراً، ولهذا نجد بعض الأحبار عند الإحباريين ، ولا نجدها عند المؤرحين المحققين ، لبعدها عن الوقائع التاريخية أو لعدم ثبوتها عند التدقيق والتميحص .

ولعل بعض الدارسين يرفض هذه الأخبار ولا يطمئن إليها، ويرى أن الرواة هم الذين صنعوها (( ذلك أن أحبار الجاهليين وأشعارهم لم تصل إلينا من طريق تاريخية صحيحة...

<sup>(</sup>١) بدوي طبانة : معلقات العرب ، دراسة نقدية في عيون الشعر الجاهلي ، ط ١ ، ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ،د.ت)،ص٨٤ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص۸۷.

وإنما وصلت إلينا من هذه الطريق التي تصل منها القصص والأساطير ، طريق الرواية والأحاديث ) (١) . فرواة الأخبار ليسوا عدولاً في النقل ، وهم لا يهتمون بصحة المنقول، لذا فإلهم ( بدلوا في العادات الجاهلية وأخبارها وسلوا بداوتها وفطرتها ) (٢) وليس الأمر غريباً أن يكون رواة الأخبار هم صانعي الأخبار ومؤلفيها، ( لأن كل ألوان القصص التي رأيناها في العصر الجاهلي هي من باب التراث الأدبي الشعبي ، أي ذلك التراث الذي لا نعرف له مؤلفين بأعيالهم ) (٣) ، وشعراء المعلقات ذوو شخصيات لها شهرتها في المجتمع الجاهلي ، إذ عرفت وامتازت هذه الشخصيات بسمات جعلت الرواة ينسجون حولها الأساطير ، فاختارت القصة القديمة شخصيات مرموقة جعلتها رموزاً للفضائل فالسمَّؤال للعهر كامرئ القيس، أو للصعلكة كتأبط شراً .

هذا التقديم عن صحة الأخبار ذكرناه حتى لا يقول قائل إن أخبار شعراء المعلقات كلها تاريخ وواقع حياة ، لأن كثيراً من تلك الأخبار توسع فيها الرواة وصاغوها على نمط أسطوري يبعد بما كثيراً عن الواقع . (( ولا يعنينا هنا أن تكون أحداث القصص المروية واقعية أو مجانبة للواقع (() لأننا سننظر للخبر ونربطه بواقع الشاعر ومجتمعه ، وعلى ذلك يمكن تصنيفه من حيث هو أسطورة ، أو تاريخ يمثل واقع الحياة .

وأخيراً يجب أن نسأل أين نجد الجانب الأسطوري في أخبار شعراء المعلقات؟

استقى الرواة مضامين ودلالات من شعر شعراء المعلقات وحياقهم ، فصنفوا أحباراً تبعد عن الواقع وتقترب من الخيال ،لذا يمكن أن نعدها أساطير، لأنها ذات نسيج أسطوري، إذ (( حاول رواة الأدب منذ القرن الثاني أن يدونوا ما انتهى إليهم من قصص الجاهلية ، وما كان يدور حول أيامهم وحروبهم وملوكهم وساداقهم وكهالهم وشعرائهم وطرائف أحوالهم وحياقهم. وكل ذلك لم يدون إلا في القرن الثاني ، مما أتاح المجال لخيال النقلة أن يحرفوا كثيراً

<sup>(</sup>١) طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالمعيد خان : الأساطير والخرافات عند العرب ، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) عز الدين إسماعيل : المكونات الأولى للثقافة ، ط١، ( بغداد :مديرية الثقافة العامة ، مطبعة الأديب البغدادية، ١٩٧٢م)، ص١٣٣٠

<sup>(</sup>٤) غازي طليمات ،وعرفان الأشقر: الأدب الجاهلي قضاياه ، أغراضه ، فنونه ، ط١، (دمشق: دار الفكر، بيروت: دار الفكر المعاصر، ٢٠٠٢)، ص٥٧٠.

منه عن مواضعه)) (۱) ، فالرواة المخترعون لهذه الأخبار لم يكونوا رواة، بل كانوا مؤلفين مخترعين للقصص الذي يحكونه ((معتمدين على خيالهم الصرف) (۲) .

فخيال الرواة هو الذي اخترع كثيراً من أخبار شعراء المعلقات ، وجنح بها بعيداً عن الواقع، وأحاطها بشيء من الأسطورة ،وإن كان جنوحه هذا عن الواقع لا يخرجها منه، بل أبقى في الخبر عناصر واقعية . فإذا جنح الراوي بشخصياته التاريخية بعيداً ، فإنه يجعلها على صلة بالجن أو الغول أو نحوهما .

والراوي هنا ، في أخبار شعراء المعلقات ، عندما يعمد إلى صنع خبر حول شخصية من هذه الشخصيات التاريخية ، فإنه يركز فيه على مجتمع الشاعر وعالمه الخاص، أي يكون انطلاق الراوي في صنع الخبر الأسطوري من حياة الشاعر نفسها، ثم يبعد بعد ذلك عن الواقع وقد يعود إليه في النهاية، وقد ينتهي الخبر بالأسطورة حيث يكون مصدر الخبر الواقع ، ثم يحاط الواقع بأسطورة ، أو تكون نهاية الخبر أسطورية وقد تكون واقعية .

والراوي – كما سبق – يهدف إلى المتعة الفنية والجمال الفني ، فلا غرابة في جنوحه بالخبر المجرد إلى الأسطورة؛ لأن المتلقين يحبون الخروج عن المألوف والواقع ، سواء كان ذلك المتلقي يقص عليه الخبر أم يقرأه ، فلا فرق في ذلك ، فالراوي الذي نتحدث عنه راو مجهول ولا حاجة لمعرفته .

والراوي في صنيعه هذا لم يكن يُخْرِج هذه الأخبار دون أن يكون على دراية بمن سينسب إليه هذا الخبر العجيب ، فهو على إطلاع على شخصيته وشعرها،وعارف بنوازعها وميولها،حتى يتناسب الخبر مع حياتها وشعرها.لذا علينا ألا ننظر لهذا الخبر الأسطوري من زاوية ضيقة،وهل هو مطابق للواقع أم لا ؟ وإنما ننظر إليه من زاوية أكثر اتساعاً،أي ننظر إليه على أنه تفسير وتمثيل لشعر صاحب الخبر ، ومحاولة من الراوي على أن يوجد صورة أخرى لشعر الشاعر ، ليس تفسيراً مباشراً لشعره ، وإنما تفسيره عن طريق صنع حبر يفسر ذلك الشعر ، فهذه الأحبار ما هي إلا صورة لفهم الراوي لشعر الشاعر .

-

<sup>(</sup>١) حسني ناعسة : الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرن الثالث الهجري ، ط١ ، ( بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٧٨م)،ص٧١.

<sup>(</sup>٢) عز الدين إسماعيل : المكونات الأولى للثقافة العربية ، ص١٣٧.

ويظهر ذكاء الراوي المجهول عند صنعه للخبر الأسطوري ، حينما يكون الخبر ذا صلة بالواقع ، ويجعل له إسناداً حتى يوهم القارئ أو السامع بصحة ما يقول ، وأنه وقائع تاريخية ، ولكن هذا الواقع الذي يكون ركن الخبر ليس واقع الحياة اليومية الذي يعيشه جميع الناس، بل واقع خارج عنه .

# أخبار شعراء المعلقات الأسطورية :

جاءت أخبار شعراء المعلقات الأسطورية على ثلاثة أنحاء:

### ١ - الخبر الأسطوري الواقعي :

الخبر الأسطوري الواقعي ، ونعني به:

الخبر المؤلَّف، وأدواته مأخوذة من الواقع ، أي أنه خبر صنعه الرواة من خيالاتمم يسير ضمن الواقع، لكنه واقع طارئ عليه ، يمعنى أنه ليس الواقع المعيش ، لذا أسميناه بالخبر الأسطوري الواقعي . ويظهر هذا النوع في أكثر أخبار شعراء المعلقات ؛ لأن صانع الخبر يحرص أن يكون الخبر داخلاً في حياة العرب عامة وحياة الشاعر خاصة .

فخبر عمرو بن كلثوم - مثلاً - مع عمرو بن هند الذي جاء فيه (( أن عمرو بسن هند قال ذات يوم لندمائه : هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم ، أم عمرو بن كلثوم . قال : ولم ؟ قالوا: لأن أباها مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب وائل أعز العرب ، وبعلها كلثوم بن مالك ، أفرس العرب ، وابنها عمرو ، وهو سيد قومه . فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ، ويسأله أن يزير أمه معه .فأقبل عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بين تغلب ،وأقبلت ليلى بنت مهلهل في ظُعن من بين تغلب . وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات ، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا في وجوه بني تغلب . فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه ، ودخلت ليلى وهند في قبة من جانب الرواق . وكانت هند عمة امرئ القيس بن حجر الشاعر ،وكانت أم ليلى بنت مهلهل بنت أخي فاطمة بنت ربيعة التي هي أم امرئ القيس ، وبينهما هذا النسب ، وقد كان عمرو بن هند أمر أمه أن تنحي الخدم إذا دعا بالطرف (۱) وتستخدم ليلى فدعا عمرو ، ممائدة ثم دعا بالطرف. فقالت هند :ناوليني يا ليلى ذلك الطبق .

<sup>(</sup>١) الطُرف : أنواع من الآنية .

فقالت ليلي: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها ، فأعادت عليها وألحت. فصاحت ليلي: واذلاه يا لتغلب ، فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه ، ونظر إليه عمرو بن هند فعرف الشر في وجهه ، فوثب عمرو بن كلثوم، إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره ، فضرب به رأس عمرو بن هند ونادى في بني تغلب ، فانتهبوا ما في الرواق وساقوا نجائبه ، وساورا نحو الجزيرة . ففي ذلك يقول عمرو بن كلثوم : ألاهبي بصحنك فاصبحينا)) (١) .هذا الخبر من صنع الرواة وإن كنا لا نملك دليلاً لإثبات ذلك (( فإننا نستكثر من ناحية العادة أن يقتل ملك من ملوك الحيرة يحميه ملوك الفرس (٢) (١) هـذه الحال التي ذكرها الخبر.ومن هنا نقول إن هذا الخبر أسطوري ، والأسطورة فيه في أنه يجاوز الواقع، حيث لا يتصور أن يقتل ملك دون تتبع جنوده قتلته ، ولا يتصور أن يقتل ملك على مرأى ومسمع من حجابه وحاشيته، وهنا رائحة الأسطورة .ونحن يمكن أن نقبل خبر قتـــل عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند ، ولكن ليس على الصورة التي ذكرت في الخــبر السـابق. فأسطورة هذا الخبر واضحة وجلية في فكرة القتل ، وأدوات هذا الخبر واقعية فالشخصيات والرواق والسيف وغيرها من الواقع ، ولكن الراوي جنح بهذا الواقع نحو الأسطورة حينما صور لنا طريقة القتل،وذكر أنه لا يوجد سيف بالرواق سوى واحد وقد استخدم في هـذا الجنوح التاريخ.فالخبر في أصله حقيقة تاريخية لكن الراوى أراد أن يوجد في نفس القارئ شيئاً تجاه الخبر فعبر عن الواقع بهذه الصورة . وهنا نجد هذا الخبر القصصي على صلة كبيرة بالواقع وبالتاريخ.وفي هذا يسيطر جانب الواقع على الجانب الخيالي للخبر.ولم يخرج هـذا الخبر إلى عالم الغيبيات بل ظل باقياً في عالمنا المحسوس.

وأحيانا نجد الخبر الأسطوري الواقعي يقترب من عالم الواقع أكثر ، وذلك عندما يكون الخبر مترجماً لنفسية الشخصية التي يروى عنها الخبر ، ومثاله هذا الخبر عند امرئ القيس ، وفيه : ((أن امرأ القيس آلى بألية ألا يتزوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية وأربعة واثنتين . . .  $(()^{(1)})^{(7)}$  . هذا الخبر — الذي تقوم فكرته على الأعداد — أسطوري يأخذ كثيراً من

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ،١ ٥٣/١١- ٥٤ ، وابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ٣٤/١، وابن الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال، تحقيق: عبد السلام هارون ، ط٤ ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٠م) ، ص٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) بدوي طبانة : معلقات العرب ، دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي ، ص٦٩ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ، ٩٨/٩.

الواقع ، إذ إن امرأ القيس كان ذا ولع بالنساء ، ومن هنا كان جواب هذه الأسئلة يدور حول شيء واحد هو الأثداء . ومن هذا نقول: إن هذا الخبر يعتمد على استبطان نفسية امرئ القيس ومغامراته النسائية .

وقد ينقلنا الخبر الأسطوري إلى عالم المستقبل، منطلقاً من الواقع، ويبرز هذا في خبر زهير، وفيه: (( إنه رأى في منامه في أواخر عمره أن آتياً أتاه، فحمله إلى السماء حتى كاد يمسها بيده، ثم تركه فهوى إلى الأرض، فلما احتضر قص رؤياه على ولده كعب، ثم قال إلي لا أشك إنه كائن من خبر السماء بعدي، فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه) (١) فهذا الخبر ابتعد عن الواقع ولكن عاد مرة أخرى إليه عندما جعل ذلك كله حلماً وقانون الأحلام قابل لكل شيء، فالأسطورة نجدها في تكهن زهير بمجيء نبي، وفي طلوعه السماء حتى كاد أن يلمسها، والواقع نجده في مضمون الخبر فهو حلم، فهذا الخبر أسطوري، ولكي يوهمنا الراوي بأنه خبر صحيح جعله من قبيل الرؤى والأحلام، وهو خبر أسطوري، فهذا الهاتف الذي حاء يخبر زهيراً بمستقبله شبيهة بجونون التي تزور ديدون (٢) تخبرها بمستقبلها، فزهير شخصية واقعية تاريخية، لكن الخبر نسب إليه خارقة من الخوارق.

ويأتي الخبر في صورة التاريخ ، أي أنه في الأصل خبر تاريخي وتؤلف منه ((مجموعة من القصص والأساطير ، وتنسج حول الروايات المنقولة شفوياً طائفة من الأخبار الأسطورية وتنسب إلى مشاهير الإخباريين ((ع)) ، حتى يتأكد للقارئ أن الخبر حقيقة تاريخية فلا يفسره إلا من ناحية التاريخ . وهذا الخبر الأسطوري ذو الصورة التاريخية نجده في أخبار كثيرة من أخبار شعراء المعلقات، فخبر وفاة امرئ القيس عندما ذهب إلى قيصر امتزجت به الأسطورة، حيث حاء الخبر في إحدى رواياته: أنه (قال له الطماح – أي لقيصر – إن امرأ القيس غوي عاهر ، وإنه لما انصرف عنك بالجيش ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلها ، وهو قائل في ذلك أشعاراً يشهرها كما في العرب، فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه حينئذ بحلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب وقال له : إني أرسلت إليك بحلتي التي كنت ألبسها تكرمة

<sup>(</sup>١) البغدادي : حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تحقيق : عبد السلام هارون ، د.ط، ( القاهرة : دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧م)، ١٣٠/٢ وابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ١٤١/١.

<sup>(</sup>٢) جونون هي إلهة الخصب والزواج وتزور ديدون فتنبئوها بالمستقبل ، وهذا في الأساطير اليونانية.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد الكريم وافي : منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب ، ص١٩٥.

لك ، فإذا وصلت إليك فالبسها باليُمن والبركة ، واكتب لي بخبرك من مترل مترل . فلما وصلت إليه لبسها واشتد سروره، بها، فأسرع فيه السم وسقط حلده ، فلذلك سمى ذا القروح  $(1)^{(1)}$  . فهذا الخبر أسطورة عللت وجود القروح في امرئ القيس ووصفه بهذا اللقب، وأثبت العقاد أن خبر الحلة المسمومة وهم ،وعلل وجود القروح في امرئ القيس بألها نشأت  $(1)^{(2)}$  عن ذلك المرض الجنسي بعد طول العهد بالإصابة  $(1)^{(2)}$  . فالرواة ربما انطلقوا من حقيقة تاريخية ، وهي إصابة امرئ القيس بالقروح ،وصنعوا منها أسطورة خيالية كانت أشبه بنهايات الأبطال ، وعللوا تلك القروح تعليلاً يتناسب مع بيئتهم التي تجعل لكل أمر غريب بنهايات الأبطال ، وعلوا تلك القيس هذا  $(1)^{(2)}$  أسطورة أبدع الراوي في صنعها)  $(1)^{(2)}$  .

وتكمن الأسطورة في هذا الخبر في أن الرواة ليس في مقدورهم أن يختلقوا العوارض الطبية التي تصلح دون غيرها لتفسير أخبارها ، ففي هذا الخبر جانبان، جانب تاريخي مستمد من وقائع تاريخية، وآخر أسطوري ، وهو إحاطة الخبر التاريخي بأسطورة الحلة المسمومة . وهذا الخيال الأسطوري ، وإن كان غير مقبول لدى بعض نقادنا العرب كطه حسين وأنه كذب لا يقبل ، فهو في النهاية فن لا يمكن إنكاره ، لأنَّ الراوي بناه على حقيقة تاريخية (٤)

ومن الأخبار التي تنطلق من حقائق تاريخية وحولها الراوي إلى خبر أسطوري خــبر مقتل طرفة بن العبد الذي جاء فيه أنه: ((...كانت أخته عند عبد عمرو بن بشر بن مرثد ، وكان عبد عمرو سيد أهل زمانه ، فشكت أخت طرفه شيئاً من زوجها إليه فقال:

ولا عيب فيه غير أن له غنى وأن له كَشْحاً إذا قام أَهْضَمَا وإن نساء الحي يَعْكفن حولَه يقلْنَ عَسيبٌ من سرارة مَلْهَما

فبلغ عمرو بن هند الشعر ، فخرج يتصيد ومعه عبد عمرو فأصاب حماراً فعقره ، وقال لعبد عمرو انزل إليه ، فترل إليه فأعياه ، فضحك عمرو بن هند، وقال لقد أبصرك طرفة حين قال: ولاعيب فيه ... وكان عمرو بن هند شريراً وكان طرفة قال له قبل ذلك:

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ٩٧/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : عباس محمود العقاد : اللغة الشاعرة ، ط١، ( القاهرة : لهضة مصر للطباعة والنشر، ١٩٩٥م)،ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص١١٢.

<sup>(</sup>٤) ذكرت كتب التاريخ خبر مقتل امرئ القيس ، وأوردت الخبر كاملاً ، إلا أنها ذكرت أن قيصر سقى امرأ القيس سماً فقلته،و لم يعطه حلة مسمومة ، وهذا يدل على تاريخية هذا الخبر إذ يعدو زمناً تاريخياً. انظر : ابن كثير:البداية والنهاية في التاريخ، تحقيق: محمد عبد العزيز النجار ، د. ط ، ( القاهرة : مطبعة الفجالة ، د. ت ) ، ٢٣٨ - ٢٣٩ .

فليت لنا مكان المُلْك عــمرو ِ رَغُــوثاً حــول قُبَّتنا تَخُوْرُ

فقال عبد عمرو: أبيت اللعن ، الذي قال فيك أشد مما قال في .قال : وقد بلغ أمره هذا؟ قال: نعم ، فأرسل إليه وكتب له إلى عامله بالبحرين فقتله )) (١) .

هذا الخبر بمثل حقيقة تاريخية ، وهي أن عمرو بن هند هو الذي قتل طرفة بن العبد عن طريق عامله بالبحرين . وحتى يكون الخبر أكثر قبولاً حولًه الراوي المتلقي إلى خبر أسطوري ، فأدخل فيه الغرائب والعجائب اعتماداً على النسق التاريخي عند سرد حوادثه . فقتل طرفة بن العبد حقيقة تاريخية ، وقد أشار إليها كثير من المؤرخين والشعراء ، ولكن الراوي اخترع أسطورة بناها على الخبر الحقيقي وجعلها امتداداً له . وكان بناء الأسطورة لهذا الخبر من شخصية طرفة نفسها هذه الشخصية التي عرفت بالغرور والتيه ، فالخبر المصنوع هنا لم يبعد به الراوي كثيراً حين صور لنا طرفة ، وردة فعله من أمر القتل ، فقد حاء في الخبر الأنه سئل مرة ما السرور ؟ فقال : مطعم هني ، ومشرب روي ، وملبس دفي ، ومركب وطي ، لذلك لحق بعمرو بن هند هو وخاله المتلمس فعايشاه وآكلاه ونادماه ، وأخاه قابوس ، ورافقاه في رحلات الصيد، ثم لقيا من قابوس استطالة ، فضغنا عليه وعلى من طرفة الذي كان قد هجاه لسوء معاملته أخته زوجة عبد عمرو بن هند ، ليشأر من طرفة الذي كان قد هجاه لسوء معاملته أخته زوجة عبد عمرو ، فأضمر ابن هند الشر لشاعريه ، فلما كان بعد ذلك بيسير، قال لطرفة والمتلمس : أظنكما قد اشتقتما إلى أهلكما فهل لكما في أن أكتب لكما إلى عامل البحرين بصلة وحائزة؟قالا:نعم.فكتب إليه بقتلهما ((٢)).

ففي هذا الخبر حاول الراوي أن يوجد تعليلاً للقتل ، ولكنه لم يبعد به عن الواقع ، فجميع أدواته من الواقع، بل هو الخبر السابق نفسه ولكنه اختصار له .

وهناك حبر آخر يصور لنا مقتل طرفة بن العبد وهو أسطورة ابتعد فيها الراوي عن الواقع، وجنح بالخبر العادي إلى الأسطورة ، وقد جاء الخبر على لسان الأعشى ، فقال : ((حدثني المتلمس قال : قدمت أنا وطرفة بن العبد على عمرو بن هند ، وكان غلاماً معجباً

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ١٨٥/١، وانظر : ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ، ١٥٦/١، وانظر: ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، ص ١١٧-١٢٨.

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني: الأغاني ، ٤٩/٢٤ - ٥٥٠ .

تائهاً يتخلج في مشيته بين يديه ، فنظر إليه نظرة كادت تقتلعه من الأرض ، وكان عمرو لا لايتسم ولا يضحك ... وكانت العرب تحابه هيبة شديدة . قال المتلمس : فقلت لطرفة : إني أخاف عليك من نظرته إليك هذه مع ما قلت .قال : كلا . فكتب لنا كتاباً إلى المكعبر، كتب و لم نره ، وخُتم و لم نره ، لي كتاب وله كتاب . وكان المكعبر عامله في عُمان والبحرين ، فخرجنا... فإذا غلام من أهل الحيرة ، فقلت : يا غلام تقرأ،قال : نعم ، قلت افرأه ، فإذا فيه : من عمرو بن هند إلى المكعبر، إذا حاءك كتابي هذا مع المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياً. فألقيت الصحفية في النهر ... وقلت: يا طرفة معك مثلها . قال : كلا ما ليفعل ذلك في عقر داري . قال: فأتى المكعبر فقطع يديه ورجليه ودفنه حياً (1) . هذا الخبر فيه (1) أشياء عجيبة لا يتصور كيف حدثت (1) ويزداد تأكيد هذه الغرابة عندما نعرف أن الخبر في بعض رواياته جاء فيه أن المكعبر أخبره ، ما في كتابه فقــال لــه طرفــة: (1) اشتدت عليك حائزتي ، وأحببت أن أهرب ، وأجعل لعمرو بن هند علي سبيلاً ، كــأي أذنبت ذنباً ، والله لا أفعل ذلك أبداً (1) في الخيال ، بل صور لنا وقائع ولكنها ليست من واقع الحيــاة اليومية ، لذا نقول إن هذا الخبر أسطوري .

وقد كانت نقطة انطلاق الراوي هي مقتل طرفة بن العبد على يد المكعبر بأمر من عمرو بن هند . والراوي عند بنائه لهذا الخبر كان على يقين بشخصية طرفة وما فيها من العجب والزهو والتيه . لذا جاءت هذه الأخبار الأسطورية المفارقة للواقع تفسيراً لحالة الغرور التي نجدها في طرفة، ولعل هذا أقرب تفسير لهذه الأخبار العجيبة ((فمن العجيب حقاً أن يأمن طرفة حانب عمرو بن هند ، بعد اشتراكه في مؤامرة ضده، وهجائه له هجاء شديداً ، ومن الغريب ألا يفطن إلى ما قد يكون فيه حتفه أسوة بخاله المتلمس ، خصوصاً أن المتلمس قد نبهه ،ونصحه بعدم المضي في الرحلة، ثم الشي الأكثر غرابة وعجباً أن يستمر طرفة في غيه وضلاله بعد أن تبينت له الحقيقة)) (٤) .

(١) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ٩٤/٩.

<sup>(</sup>٢) على الجندي : ديوان طرفة بن العبد ، د. ط، ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٨م) ، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) علي الجندي :مقدمة ديوان طرفة بن العبد : ص١٥.

فكل هذه الأحداث التي وردت في الخبر لا يمكن تصورها بهذا المظهر الذي ظهرت به . ولكنَّ صنع هذا الخبر على هذه الصورة فيه دلالة واضحة على ثقافة مخترع الخسر، إذ احترع من شخصية طرفة المتعالية ما يتناسب معها من الأخبار ، بل إنه أحياناً يصرح بسمات الشخصية عند سرده للخبر حتى يلبس على القارئ بواقعية الخسبر لا بأسطوريته، ليكون بذلك أكثر يقيناً بصحته، ويؤمن أنه حقائق تاريخية . فقد أشار الراوي إلى شخصية طرفة إشارة صريحة مهدت لما سيذكره عنها من أخبار، وذلك عندما قال : ( وكان غلاماً معجباً تائهاً يتخلج في مشيته. ) ثم ذكر بعد ذلك أخباراً تفسر هذه الشخصية .

ولو تأملنا الخبر والروايات المتعددة حوله لوجدنا اختلافات كثيرة، خاصة في البداية والنهاية لهذا الخبر ، حيث رويت روايات عدة عن سبب أمر عمرو بن هند بقتل طرفة ، فقيل:

إن طرفة هجا عمرو بن هند بقصيدة ، عندما وقف هو وخاله المتلمس بباب الملك النهار كله ، و لم يصلا إليه ، ومطلعها :

فليت لنا مكان المَلْك عــمرو رَغُــوثاً حــول قُبِّتنا تَخُوْرُ وقيل : إن أحت عمرو بن هند أشرفت ذات يوم، فرأى طرفة ظلها في الجام الذي في يده، فقال:

ألا يا بأبى الظّبي الـ لّذي يبرُق شَنْفَاهْ ولولا الملك القاع د أَلْث مننِي فَاهْ (١) وكان قال أيضاً:

فليت لنا مكان المُلْك عــمروِ رَغُــوثاً حــول قُبَّيتنا تَخُوْرُ

أما النهاية فقيل: إن المُكعْبُر قتله ، وقيل : إن المكعبر طلب من عمرو بن هند اعتزال عمله، وأن عمرو بن هند أرسل رجلاً من تغلب ، هو عبد هند بن جرد ، فهو الذي قتل طرفة ،وقيل عن كتاب طرفة: إنه كان إلى الربيع بين حوثرة عامل عمرو بن هند على

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأعلم الشنتمري : ديوان طرفة ، تحقيق : درية الخطيب ، ولطفي الصقال ، ط٢، (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٠) ، ص ٢١١، والشنف : حلية تعلق في الأذن.

البحرين ، فأخذ الكتاب فسقاه الخمر ، نزولاً عند رغبته حتى أثمله ،ثم فصد أكحله، فقــبره بالبحرين (١) .

فالخبر التاريخي عندما يظهر لا يلتفت إليه كثيراً ، كما يلتفت إليه عندما يكون غريباً و حاصة في مجالس القص – ولهذا حرص الراوي على أن يصنع أسطورة تكون المتداداً لهذه الحقيقة التاريخية ، ومن هنا تعددت الأحبار في البداية والنهاية ، ولكنها كلها تنشد شيئاً واحداً وهو مقتل طرفة بن العبد ، فالخبر التاريخي في وحدته السردية البسيطة ، هو أمر عمرو بن هند بقتل طرفة بن العبد لغضبه منه. ثم احترع الرواة أسباب هذا القتل وطريقة القتل ، واخترعوا ردود طرفة للمتلمس ولعامل البحرين ، مصورين إياها بشكل غريب ، حتى تكون أكثر تأثيراً وقبولاً (() ولهذا تعددت الروايات وتنوعت وتضاربت حول هذه الأخبار، فجاءت حبكة هذه الأخبار مفككة ، لا يسلكها نظام واحد) (۱) ؛ لأن كل راوية صور هذا القتل بالأسلوب الذي يتناسب مع شخصية طرفة بن العبد ، لذا نجدهم يتفقون على غرور طرفة وتعنته، ولكنهم يختلفون في الخبر الذي يفسر ذلك ، وإن كانت كل هذه الأخبار تلتقي عند شيء واحد، هو تعالى طرفة على عمرو بن هند وعدم مبالاته به، وذلك إما الأخبار تلتقي عند شيء واحد، هو تعالى طرفة على عمرو بن هند وعدم مبالاته به، وذلك إما للبحرين ، إلا أن الراوي أبرز هذا التعالى وعدم المبالاة والغرور الذي نجده لدى طرفة .

فاختلاف الرواة حول خبر مقتل طرفة أمر طبعي ، ذلك أن الرواة أنفسهم الــذين اخترعوا هذه الأخبار الأسطورية حول مقتله إنما كانت حسب فهمهم لشعر طرفة ولشخصيته ، ومن هنا حرص الراوي على أن ينطوي الخبر على دلالات أسطورية تعد فهما لشعره.

# ٢ - الخبر الأسطوري الخيالي:

وهو الخبر ذو الأدوات غير الواقعية، المعتمد في شخصياته على شخصيات لا نراها في الواقع، وهي الجن وما يدخل في أجناسها. وقد تعلقت العرب بهذا النوع من الأخبار ، وقد علل الجاحظ كثرة الأخبار المتصلة بالجن ، فقال : (( ومما زادهم في هذا الباب وأغراهم بـــه

<sup>(</sup>١) انظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ١٨٥/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) حسنى ناعسة : الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرن الثالث الهجري ، ص١٥.

ومد لهم فيه ، ألهم ليس يلقون بهذه الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابياً مثلهم ، وإلا غبياً لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يوجب التكذيب والتصديق والشك ... )) (١) .

فالجاحظ بحث هنا عن صحة المتن قط ، وكما قلنا فإنه يجب ألا نطالب الراوي بهذا، فقبول الخبر من المتلقي لا يدل على الغباء كما يدعي ، وإنما هي قدرة الراوي على الإبداع حتى استطاع أن يستميل المتلقي لهذا الخبر، فإذا كان أعذب الشعر أكذبه ، فإن كذب الخبر أكثر فنية وجمالاً . فالعرب جنس بشري موهوب في صناعة الكذب كما يقول تودوروف (٢).

ولشعراء المعلقات - في أحبارهم - صلة كبيرة بالجن ، بل جعل العرب لكل شاعر منهم شيطاناً يلقي عليه الشعر ، وجعلوا لها أسماء يدعولهم بها ،وذكرها بعضهم في شعرهم ، فاخترع الرواة أخباراً كثيرة حول الشياطين ، وقرنوا بين إبداع الشعر والشيطان، فشيطان الأعشى مسحل ،وشيطان امرئ القيس لافظ بن لاحظ ، وشيطان النابغة الذبياني هاذر، أما شيطان عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم فهو هبيد (٣).

ومن شعراء المعلقات من ارتبطت بدايته الشعرية بالجن، ولولاها لما عرف نظم الشعر بعضهم ،فهذا عبيد بن الأبرص ((شاعر من شعراء العهود الأسطورية)) (على يقول الشعر، وفجأة أصبح واحداً من أفضل شعراء المعلقات .وفي خبر قوله الشعر أسطورة أشبه ما تكون بأعمال الجن، بل هي نوع من السحر ، فقد جاء في خبره ((أنه كان رجلاً محتاجاً و لم يكن

<sup>(</sup>١) الجاحظ: الحيوان ، تحقيق: عبد السلام هارون ، ط٢ ، ( مصر: نشر شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ١٩٦٥م)، ٧٩/٢.

<sup>(</sup>۲) نقلاً عن عبد الله الغذامي : القصيدة والنص المضاد ،ط١، (بيروت : المركز الثقافي العربي، ١٩٩٤م)، ص١٤٠. ولايقصد بالكذب هنا معنى الكلمة المعجمي أي عكس الصدق . وإنما هي فكرة مرجعها إلى العلاقة بين الشعر والسحر والتخييل . والسحر كالاستعارة تخييل ،وهذا هو أساس الفن والتخييل والشعر . فالتخييل كذب لأنك حين تقول : محمد أسد ؛ فهذا تخييل وهو كعمل السحرة حين جعلوا العصا والحبل حية، قال تعالى ﴿ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم ألها تسعى ﴾ سورة طه آية ٢،فالحية و (العصا ) = محمد أسد ، وهذا كذب وهو أساس العمل الشعري. وهذا يدل على أن القدماء كانوا يشتغلون على خلفيات كانت غائبة عنا اليوم لذا يجب تعديل فهمنا لمعنى الكذب. انظر تفصيل هذا عند السيد إبراهيم محمد : من أزاهير الرياض ، أحاديث من الأدب والنقد ، د.ط، (الرياض: النادي الأدبي، ٢٠١٤)، ص ٢٦٦-١٦٠. ويؤكد هذا تعريف عبد القاهر الجرجاني للتخييل فيقول عنه : (( ما يثبت فيه الشاعر أمراً غير ثابت أصلاً ، ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها ، ويقول قولاً يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى ، وهو بعيد عن الحقيقة ، وخداع للعقل وضرب من التزويق ) . انظر :عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ،تحقيق : محمود محمد شاكر ،ط١، (القاهرة : نشر دار المدنى ، حدة: مطبعة المدنى ، ١٩٩١م ) ، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) القرشي: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، ٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ، د.ط ، ( القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٨٤م)،ص٦٠.

يقول الشعر ، فأقبل ذات يوم ومعه غُنيمة له ، ومعه أخته ماوية ليوردا غنمهما الماء ، فمنعه رجل من بني مالك بن ثعلبة وجبهه ، فانطلق حزيناً مهموماً للذي صنع به المالكي حتى أتى شجرات ، فاستظل تحتهن ، فنام هو وأخته ، فزعموا أن المالكي نظر إليه وأخته إلى جنبه ، فقال :

ذاك عبيد قد أصاب ميّا ياليته أُلْقَحَها صبيّا فحملت فوضعت ضاوِيّا

فسمعه عبيد فرفع يديه ثم ابتهل ، فقال : اللهم إن كان فلان ظلمني ورماني بالبهتان فأدلني منه ، أي اجعل لي منه دولة ، وانصري عليه ، ووضع رأسه فنام، ولم يكن قبل ذلك يقول الشعر، فذكر أنه أتاه آت في المنام بكُبة من شَعْر حتى ألقاها في فيه ، ثم قال قم، فقام وهو يرتجز يذكر بني مالك، وكان يقال لهم بنو الزِّنية يقول :

أيا بني الزِّنية ما غَرَّكُمُ فلكم الويل بِسْرِبَالِ حَجَر ) (١).

وكأن شيطانه هو الذي ألقى في فمه الكبة، فقام يقول شعراً. وهذا تفسير لقول عبيد بن الأبرص الشعر ، ولكنه تفسير لا يعرفه إلا زمن الأساطير كما يقول عبد الرزاق حميدة ، والأسطورة نجدها في الآتي الذي أتاه فألقى في فيه الشَّعْر وليس هذا إلا هبيداً ألقى في فيه الشَّعر (٢).

فالراوي اخترع هذا الخبر تعليلاً لقول عبيد بن الأبرص للشعر. وهذا الخبر لا ينكر أحد أنه من صنع الرواة ، ودليل هذا شيئان ، الأول : قول الراوي أثناء سرد الخبر أأي اجعل لي منه دولة وانصري عليه ) ، وهذا دليل مادي فالراوي لا يفسر الخبر أثناء روايته . ودليل آخر : عقلي ، لأن أحداً لا يتصور حدوث مثل هذا في الواقع ، ولكن الجاهلية زمن يقبل الأسطورة .

وقد صور لنا الرواة عبيداً على صلة كبيرة بالجن ، لدرجة أنه يساعدهم ويقدم لهم وقد صور لنا الرواة عبيد بن الأبرص سافر في ركب من بني أسد ، فبيناهم يسيرون إذا المعروف، فقد ذكر ((

<sup>(</sup>۱) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ۲۳/ ٤٠٥ ، والتبريزي : شرح القصائد العشر ، تحقيق : فخر الدين قباوة ،ط٤، ( بيروت: منشورات دار ا الآفاق الجديدة ، ١٩٨٠م) ، ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: عبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ، ص٦٣.

هُم بشجاع يتمعك على الرمضاء، فاتحاً فاه من العطش ، وكانت مع عبيد فضلة من ماء ليس معه ماء غيرها،فترل فسقاه الشجاع عن آخره حتى روي وانتعش ، فانساب في الرمل ، فلما كان من الليل ونام القوم ندت رواحلهم فلم ير لشيء منها أثر ، فقام كل واحد يطلب راحلته فتفرقوا ،فبينا عبيد كذلك ، وقد أيقن بالهلكة والموت ، إذا هو بهاتف يهتف به:

يا أيها الساري المضلُ مَذْهَبه دونك هذا الْبَكْر منا فارْكَبُه و بكرك الشارد أيضاً فاجنبه فاجنبه فاجنبه فحق إذا الليل تجلى غيهبه فحط عنه رحله وسيّبه (۱)

فقال له عبيد: يا هذا المخاطب، نشدتك الله إلا أخبرتني: من أنت؟ فأنشأ يقول: أنا الشجاع الذي ألفيته رَمِضًا في قَفْرة بين أحجار وأعْقَاد فجُدتَ بالماء لما ضَنَّ حاملُه وزدت فيه ولم تبخلُ بإنكاد الخير يبقى وإن طال الزمانُ به والشر أخبث ما أوعيتَ من زاد (٢)

فركب البكر وجنب بكره وسار ، فبلغ أهله مع الصبح ، فترل عنه وحـــل رحلــه وخلاه ، فغاب عن عينه ، وجاء من سلم من القوم بعد ثلاث).

وهذا الخبر أسطورة ، بل يدل دلالة لايشوبها شك في قدرة العرب على صنع الأساطير . وإن كنت أجزم بكذب هذا الخبر ، فإننا لا ننكر جماله الفني ، فالكذب هنا لا يعد عيباً في الرواية ، بل هو (( أساس للرواية وفن السرد مثلما هو أساس للشعر . ولولا هذا الأساس لما كانت الرواية ولا كان الشعر (( ولا كانت الأخبار ، فالراوي يدرك حاجة الناس (( إلى تصور عالم فانتازي مرغوب ومستحيل (( ) ، )، لذا قدم أبو الفرج لهذا الخبر بقوله : (( وهو خبر مصنوع يتبين فيه التوليد (( ) ) ومع هذا أورده في كتابه لحرصه على الإمتاع وشحذ والمؤانسة ، فإن (( قصد الراوي ليس الحقيقة التاريخية وإنما هو الإطراف والإمتاع وشحذ

<sup>(</sup>١) القرشي : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، ٧/١ . وسيبه : اتركه .

<sup>(</sup>٢) الشجاع : شيطان في صورة حية ، تحاور مع عبيد بن الأبرص ، وساعده على رد جمله. والأعقاد : الرمال الكثيفة ، واحنبه : خذ بعيرك الشارد بجانب البكر .

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ٤٠٨/٢٣ - ٤٠٩ ، والقرشي : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، ٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) عبد الله الغذامي : القصيدة والنص المضاد ، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ٧٦/١٩.

العقول وإنما الملكات. وبعبارة أهل العصر ، نقول : إن قصد المؤرخ مداره على المرجع ، أما قصد الراوي فجمالي مداره على الفن  $^{(())}$  فخبر عبيد هذا ليس حقيقة تاريخية ، ولا هو قائع يمكن الاعتماد عليها في تاريخ الشعر ، وإنـما هو فن صنعه الراوي لنا ،ربما لأنه يريد  $^{(())}$  الترغيب في عمل الخير  $^{(())}$  بيد أن هذا الخبر الأسطوري يدل على تصورات وحيالات لدى العرب ، ومن هذا التصور ارتبط اسم عبيد بن الأبرص بالأسطورة ، بل كل أحبـاره ارتبطت بالأسطورة ، فالشعر لم يقله إلا عندما ألقي في فيه الشّعر ، وهو الذي تحاور معلى الجن ممثلة في الشجاع ، وأيضاً خبر مقتله على يد المنذر بن ماء السماء. يوم بؤسه حيـث ورد في الخبر أنه ورد عليه  $^{(()}$  وعمره حينئذ ثلاث مئة سنة  $^{(())}$ .

ففي كل هذه الأخبار كان صانعها حريصاً على كل (( ما يثير ويدعم السامع الميال إلى القصص الجميل أكثر منه إلى الحقائق )) (٤).

وعندما نتأمل خبر عبيد مع الشجاع نلحظ أن الراوي لا يهتم بالتفاصيل ، بل نحده يقفز سريعاً في سرد الأحداث ، لكن هذا السرد السريع لا يحتاج إلى جهد في سبيل الربط بين الوقائع، لا كما يقول الجوزو: (( نجد صاحبنا وقومه يضيعون إبلهم ويتفرقون للبحت عنها ، وإذا هاتف يقدم لعبيد جملاً شاباً ويأمره أن يمضي وإلى جانبه جمله الضائع ، على أن يترك الجمل في الصباح ، وذلك دون أن ندري أعاد إلى عبيد جمله الضائع أم لا ، ولا نشعر إلا ونحن أمام هذه الصورة: الشاعر راكب الجمل المهدى إليه وقربه جمله الآخر )) (٥).

فهذا الاستدلال على إهمال الرواة لسرد ما يربط بين الأخبار غير صحيح ، فالجوزو ذكر لنا أننا لا ندري أعاد إلى عبيد جمله الضائع أم لا ، استدلالاً منه على عدم الربط . بينما في الخبر مايثبت ذلك حيث قال الهاتف :

وبكرك الشارد أيضاً فاجنبه حتى إذا الليل تحلى غيهبُه فحط عنه رحله وسيبه

-

<sup>(</sup>١) محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد الحوفي : الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ط٤، ( بيروت : دار القلم ، ١٩٦٢م)،ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) القرشي : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، ١/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) ريجبس بلاشير : تاريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) ، ترجمة : إبراهيم الكيلاني ،د.ط، ( تونس: الدار التونسية للنشر ، ١٩٨٦م)،ص ١٧١.

<sup>(</sup>٥) مصطفى الجوزو : من الأساطير والخرافات العربية ، ص ٣٥ .

إذن هذه إشارة صريحة إلى عودة الجمل إلى عبيد: (( وبكرك الشارد أيضاً فاجنبه) وإشارة أخرى تدل على بقاء الجمل وعودة الجمل المهدى له ، فالضمير في قول الهاتف: ((فحط عنه رحله وسيبه)) يعود إلى الجمل المهدى وليس لجمل عبيد ولا إليهما معا ، لكونهما جملين والضمير مفرد، لذا فالاستدلال غير صحيح .

إذن هنا حبر عبيد مع الشجاع أسطورة تقوم على الحوار بين عبيد الإنسي والشجاع الجني ، وهذا الحوار مألوف بين الإنس والجن في كتب السير والأخبار ، فالشاعر يحاور شاعراً آخر ، وكل منهما يقدم معروفاً للآخر ، فعبيد سقى الشجاع ماء بعد أن كاد أن يهلكه العطش، والشجاع رد ذلك الإحسان، حينما رد إلى عبيد جمله وأهدى إليه جملاً آخر، فرد الإحسان بالإحسان وزيادة.

ومكونات هذا الخبر الأسطوري هي : الصحراء ، والليل ، والماء ، والسفر ، والضياع ، وفقدان الرواحل ، وفعل المعروف ، وعبيد ، والشجاع وكلها مكونات ، وإن كانت مأخوذة من الواقع . لكن الخبر في مضمونه أسطورة كاملة تفسر علاقة عبيد بن الأبرص بالجن ، فهي تقدم له المساعدة كلما احتاج إليها . فعندما ظلمه المالكي ألقت في فيه الشّعر حتى يهجوه ، وهنا أرجعت له جمله ، وأعطته جملاً مع جمله . وكأن عبيداً هذا على علاقة قوية بالجن تسانده دائماً ، ولكنها خذلته عندما أتى النعمان يوم بؤسه فقتله ، و لم ينقذه شيطانه ، وهذه فكرة الخبر الأسطوري الخيالي .

وعنصر الحوار الذي يقوم عليه هذا الخبر نجده أكثر وضوحاً في خبر للأعشى ، وقد رواه الأعشى نفسه، حيث قال: ((خرجت أريد قيس بن معد يكرب بحضرموت ، فضللت في أوائل أرضي اليمن ، لأني لم أكن سلكت ذلك الطريق قبل ، فأصابين مطر ، فرميت ببصري أطلب مكاناً ألجأ إليه، فوقعت عيني على خباء من شعر فقصدت نحوه ، وإذا أنب بشيخ على باب الخباء فسلمت عليه فرد على السلام ، وأدخل ناقتي خباءً آخر كان بجانب البيت، فحططت رحلي وجلست ، فقال : من أنت ؟ وإلى أين تقصد ؟ قلت : أنا الأعشى، أقصد قيس بن معد يكرب ، فقال : حياك الله . أظنك امتدحته بشعر ؟ قلت : نعم ، قال : فأنشدنيه ، فابتدأت مطلع القصيدة :

رحلت سميةُ غدوةً أَحْجَالَهَا غَضبًا على فما تقول بدَ لها

فلما أنشدته هذا المطلع قال: حسبك أهذه القصيدة لك؟ قلت: نعم، قال: من سمية التي تنسب بها؟ قلت: لا أعرفها، وإنما هو اسم ألقي في روعي، فنادى: يا سمية الحرجي، وإذا جارية قد خرجت فوقفت وقالت: ما تريد يا أبت؟ قال: أنشدي عمك قصيدتي التي مدحت بها قيس بن معد يكرب، ونسبت بك في أولها، فاندفعت تنشد القصيدة حتى أتت على آخرها لم تخرم منها حرفاً، فلما أتمتها قال: انصرفي، ثم قال: هل قلت: شيئاً غير ذلك؟ قلت: نعم، كان بيني وبين ابن عم لي يقال له يزيد بن مسهر ما يكون بين بني العم، فهجاني وهجوته فأفحمته قال: ماذا قلت فيه؟ قال: قلت:

وَدِّع هُرِيْرةَ إِن الركب مُرتحلُّ وهل تطيقُ وداعاً أيها الرجلُ

فلما أنشدته البيت الأولى ، قال : حسبك ، من هريرة هذه التي نسبت كما ؟ قلت: لا أعرفها وسبيلها سبيل التي قبلها، فنادى : يا هريرة ، فإذا جارية قريبة السن من الأولى خرجت، فقال: أنشدي عمك قصيدتي التي هجوت فيها يزيد بن مسهر، فأنشدها من أولها إلى آخرها لم تخرم منها حرفاً ، فسقط في يدي وتحيرت وتغشتني رعدة . فلما رأى مانزل بي قال : ليفرخ (۱) روعك يا أبا بصير ، أنا هاجسك مسحل بن أثاثة الذي ألقى على لسانك الشعر. قال الأعشى: فسكنت نفسي ورجعت إلي ، وسكن المطر فدلني على الطريق وأراني سَمْت مقصدي وقال: لا تعج يميناً أو شمالاً حتى تقع ببلاد قيس (۱) (۱).

هذا الخبر أسطورة واضحة فالرواة قد وحدوا مجالاً رحباً للحديث عن الجين، لأن الحديث عنها هو الذي يقبل الأعاجيب والغرائب. وهذا الخبر يختلف عما سبق من الأحبار حيث نجد الراوي الأعشى مشاركاً في الخبر نفسه ، فقد قام الأعشى هنا بدورين أو بمهمتين دور الراوية ودور شخصية الخبر ، فالأعشى قام بدور السرد وبدور الحوار فأصبح لا يسمع إلا صوته ، يقوم بترتيب أفعال الشخصيات وهو أيضاً الي الأعشى الراوية – راوية ظاهر فنحن لا نسمع صوت الجن، بل صوت الأعشى ،فهو الذي يسيطر على الشخصيات ويتحكم فيها، وراوية الخبر هو بطل للحكي، وهو نفسه بطل للفعل، فالراوي في هذا الخبر مفرد ،وهو هنا مقبول لأن هذا الخبر (( ينقل لنا عالماً مفهوماً يمكن إدراكه بواسطة شخص مفرد ،وهو هنا مقبول لأن هذا الخبر (( ينقل لنا عالماً مفهوماً يمكن إدراكه بواسطة شخص

<sup>(</sup>١) أي ليذهب حوفك ويهدأ .

<sup>(</sup>٢) البغدادي : حزانة الأدب ، ٩/٣٠ ٥ ، والقرشي : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، ٨٣/١ وما بعدها.

واحد  $\binom{(1)}{}$  ، وهو هنا الأعشى وتظهر في هذا الخبر الأسطورة من حيث إنه حديث للجن ومعها ، ويظهر أيضاً صناعة الخبر على لسان صاحبه وراويه، ومن العبارات التي تدل على ذلك قوله :  $\binom{(1)}{}$  قال ، قلت  $\binom{(1)}{}$  . والقائل الأعشى ، وقوله :  $\binom{(1)}{}$  قال الأعشى  $\binom{(1)}{}$  حيث لم يقلل قلت أنا .

وهذه الأسطورة تنطلق من حقيقة تاريخية ، فالأعشى قد تحدث عن (مسحل) جنيه في شعره، فهو يدعوه متى يشاء فيقول:

دعوت خليلي مسْحَلاً ودَعَوا له جُهُنَّام ، بعد اللغوي المذمَّمِ (٢) فالأعشى يستنجد بخليله مسحل على أعدائه ، فيلقي في روعه الشعر فيقوله فيهزم به خصومه عندما يهجوهم . فمن هذا نشأ (( ضرب من الروايات التاريخية الأسطورية اليي

وراوي الخبر غايته منه مكانة الأعشى الشعرية، لذا صور مسحلاً ماثلاً أمامنا وأمام الشاعر نفسه يقول الشعر على لسانه، يقول اجتتس Agens: (( إن الشاعر كلما تجلى جنيه في دائرته ، ازدادت مكانته في فن الشعر)) (ع). فالأعشى يذكر اسم مسحل في شعره ويفخر به ، و لم يكتف بذلك، بل جالسه وسمع شعره منه، ومثل أمامه كفرد، وتسمى باسم مسحل بن أثاثه.

وبالرغم من عدم تحقق هذا اللقاء بين الأعشى وهاجسه مسحل إلا أن هذا انبثق من أعماق الأعشى ، وأصبح الأعشى الواحد اثنين هو ومسحل الذي يلقنه الشعر والحكمة ، حتى أنه يدعوه فيستجيب له ، فعبر الأعشى من عالمه إلى عالم آخر هو عالم الجن.

\_\_\_

موضوعها أحبار الماضين ، وأحوال الجاهليين <sup>)) (٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) عبد الرحيم الكردي: الراوي والنص القصصي ، ط٢، (القاهرة: دار النشر للجامعات ، ٩٩٦م)، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأعشى: ديوان الأعشى الكبير ، تحقيق : محمد محمد حسين ، ط٧، ( بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٣م)، ١٧٥ وفيه : حدعًا للهجين المنعم . وجُهنَّام ورد أنها: كلمة عبرية ، ويراد بها: وادي البكاء والعذاب ، وهو مسكن الشياطين. وجاءت اللفظة في اللسان مختلفة الضبط بكسر الجيم والهاء ،وقيل: جُهُنام بضم الجيم والهاء اسم رحل ، وقيل: لقب عمرو بن قطن من بني ثعلبة ،وقيل: اسم تابعه ، وقيل: ابن عم الأعشى .انظر: ابن منظور : لسان العرب ، مادة جهم ، ومصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب ، ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم وافي : منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب ، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بدوي : دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي ، ط١ ، ( بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٧٦)، ص ٢٣٩.

ويمكن أن نقول إن الراوي انطلق من إشارة الأعشى في شعره عن جنيه مسحل، وصنع خبراً يمكن أن نقول عنه إنه جمع فيه بين المعطى التاريخي والأسطورة، أو بين التاريخ الأسطوري والتاريخ الحقيقي كما يرى اليعلاوي في أدب أيام العرب (١).

والخبر قد صور الجن يسكنون الصحراء بعيداً عن الناس وصورهم كالبشر لكن فيهم جمال وليسوا مشوهين كما هي الصورة المعروفة عنهم .

بينما نحد الخبر نفسه بصورة أخرى، حين يصورهم مشوهين ذوي خلقة بشعة في رواية جرير بن عبد الله البجلي ، قال : (( سافرت في الجاهلية فأقبلت على بعيري ليلة أريد أن أسقيه ، فجعلت أريده على أن يتقدم فوالله ماتقدم ، فتقدمت فدنوت وعقلته ثم أتيت الماء، فإذا قوم مشوهين عند الماء فقعدت . فبينا أنا عندهم، إذ أتاهم رجل أشد تشويها منهم فقالوا: هذا شاعرهم.

فقالوا له: يا فلان أنشد هذا فإنه ضيف ، فأنشد:

ودع هريرة إن الركب مرتحل ... <sup>(٢)</sup>.

فلا والله ما حرم منها بيتاً واحداً حتى انتهى إلى هذا البيت:

تسمع للحلي وِسُواساً إذا انصرفت كما استعانَ بريحٍ عِشْرِقٌ زَحِلُ فأعجب به: فقلت: من يقول هذه القصيدة؟ قال: أنا. قلت: لولاً ما تقول لأخبرتك أن أعشى بني ثعلبة أنشد فيها عام أول بنجران. قال: فإنك صادق، أنا الذي ألقيتها على لسانه، وأنا مسحل صاحبه )) (٣).

هذا الخبر الأسطوري يلتقي مع الخبر السابق في أمور ويختلف عنه في أخرى. ويمكننا عرضها من خلال الجدول التالي:

| أوجه الاتفاق              |                        | أوجه الاختـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| الخبران                   | الخبر الثاني ( البجلي) | الخبر الأول ( الأعشى)                         |
| - فكرة إظهار مكانة الأعشى | - الراوي: البجلي.      | - الراوي: الأعشى.                             |

<sup>(</sup>١) محمد اليعلاوي : ((أدب أيام العرب )) ، حوليات الجامعة التونسية ، ع ٢٠، (١٩٨١م)،ص٦١.

<sup>(</sup>٢) النحاس : شرح القصائد التسع المشهورات ، تحقيق : أحمد قطاب ،د.ط، ( العراق : وزارة الإعلام ، مطبعة الحكومة ، ١٩٧٣م)،

٢/٥٨٦، والتبريزي: شرح القصائد العشر ، ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ١٥٦/٩ .

| في الشعر .          |                            |                           |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| - السفر .           | - صاحب الخبر: البجلي       | - صاحب الخبر: الأعشى.     |
| - الليل .           | - السفر: غير محدد.         | - السفر: إلى نجران.       |
| - مضمون الخبر.      | - اختفاء الأعشى في الرواية | - مشاركة الأعشى في الخبر. |
|                     | وفي الخبر.                 |                           |
| - الحوار .          | - البيت الثاني ( القصيدة). | - البيت الأول (القصيدة).  |
| - الشعر .           | - الجن : أناس مشوهون.      | - الجن: أناس كالبشر بــل  |
| - الإنشاد.          |                            | فيهم جمال .               |
| - أحد الأبيات:      | - ضيافة البجلي عند مــورد  | - الضيافة في الخباء.      |
| ودع هريرة           | الماء.                     |                           |
| - وجود البعير .     | - عدم وجود المطر.          | - وجود المطر .            |
| - حديث مسحل ، وقوله | - شخصيات الخبر:            | - شخصيات الخبر:           |
| بأنه صاحب الأعشى.   | - البحلي (الضيف) والجن     | - مسحل وبنتاه والأعشبي    |
|                     | ومن بينهم مسحل .           | (الضيف).                  |
|                     | - قول مسحل للشعر           | - إنشاد الأعشى للشعر ثم   |
|                     |                            | بنات مسحل .               |
|                     | - عدم خوف البجلي.          | - حوف الأعشى ، وعدم       |
|                     |                            | معرفته مسحل               |

ويصح أن نقول إن الخبرين ينطلقان من منطلق واحد، فالفكرة والغاية فيهما واحدة وهي إظهار براعة الأعشى الشعرية ، فالراوي صنع من قول الأعشى :

دعوت خليلي مسحلاً ودعوا له جهنّام ، جدعاً للهجين المذمم (١).

قولاً آخر هو الخبر نفسه، ثم تولد من هذا الخبر خبر آخر على منواله ،وجنح الراوي به نحو الخيال والأسطورة ، رغبة منه في لفت انتباه الناس إلى قصائد الأعشى . يقــول داود

<sup>(</sup>١) الأعشى : ديوانه ، ص ١٧٥.

سلوم عن الأصفهاني إنه (( يتصيد غرائب الأخبار في حياة الشعراء ويسجل الأمور الغريبة والحوادث الشاذة التي قمم القراء، وتغذي حب الاستطلاع عندهم () (١). وهذا القول وإن كان عن راوية هو الأصفهاني إلا أن هذا أصبح سمة شائعة لدى معظم الرواة ويعلل القاضي شيوع مثل هذه الأخبار بشيئين : (( أحدهما لهفة الرواة على الأخبار التي لم تجر على الألسنة بحيث تكون لديهم بضاعة نافقة ، والثاني سعي السامعين والقراء إلى ما يخرج هم عن المألوف () (٢).

فالرواة في مثل هذه الأخبار يلبون رغبة القراء — وربما السامعين في مجالس القـــص-إلى مثل الأحبار التي تثير فيهم المتعة وتبعد بهم عن الواقع .

والراوي في صنع هذا الخبر ذو ثقافة بتاريخ الشاعر وحياته وشعره. وقد أوهم القارئ المتلقي أن مقومات الخبر من الواقع، حينما استخدم عناصر واقعية منها الأعشى والبجلي، ثم مزج الراوي هذه الشخصيات الواقعية بأخرى جعلها شبيهة بالواقع هي الجن ، بل جعلها تشارك البشر في حياهم حتى تكون أكثر واقعية مع بعدها عنه ،فهي كلها من صنع الخيال، فالراوي حينما يصنع هذه الأخبار الأسطورية ينطلق من التصورات الأسطورية التي نجدها لدى العرب في الجاهلية في مكنوناهم العقلية .

وهنا تظهر أمامنا علامة استفهام ، هل هذه الأخبار وقائع تاريخية أم لا؟ إن مثل هذه الأخبار التي مزج فيها الراوي بين الواقع الأعشى والبجلي والشعر وبين الخيال الجين والحديث معها. واستطاع الراوي من خلال تتبع تاريخ الشخصية أن يوهمنا ألها وقائع تاريخية، وهي أكاذيب في حكم العقل والمنطق ، فالراوي أخذ شخصيات تاريخية وأضاف لها الخوارق،أو شخصيات وهمية مثل مسحل وصنع حولها الأساطير والغرائب .

وهذا الفعل من الراوي يدل على مدى ثقافته التاريخية .وإن كان الجاحظ يرى أن هؤلاء الرواة لا يلقون (( بجذه الأخبار إلا أعرابياً مثلهم وإلا عامياً لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق والشك )) (٣) والجاحظ نفسه أورد أخباراً كثيرة تحمل كذباً صريحاً ، وإن كانت كتبه لم يؤلفها للعامة ،وإنما فعل ذلك لأن مثل هذه الأخبار

<sup>(</sup>١) داود سلوم : منهج أبي الفرج الأصفهاني ، د . ط، ( بغداد : مطبعة الإيمان ، ١٩٦٩م)، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ، ص ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الجاحظ: الحيوان ، ٧٩/٦.

كانت تجد سوقاً نافقة لها لدى الناس من الخاصة والعامة، بل نجد من كتب الأحبار ما قد أفرد فيها أبواب عن أكاذيب الأعراب (۱) وإن كانت تلك الأكاذيب تدل على ذكاء صاحبها في استخدام اللغة في صنع فن أدبي ، فهي لا ترقى إلى مانحن بصدده من أحبار شعراء المعلقات، حيث إن الأولى لم تنتج عن ثقافة مؤلفها ، بينما الأخبار هنا فيها دلالة واضحة على أن مؤلفها على قدر ليس هيناً بتاريخ العرب وبالشعراء الذين يصنع حولهم الأخبار. فإن كان صانع التكاذيب استخدم اللغة التي يعرفها في صنع الخبر ، وترك الخيال لإبداع هذه الأخبار ، فإن الخبر الأسطوري إبداع من نوع آخر؛ لأن مؤلفه مزج فيه التاريخ أمين إلى أن يصف هذه الأحبار بألها (الم تتول إلى درجة التاريخ فتفحص وقائعه وتمتحن أمين إلى أن يصف هذه الأحبار بألها أخبار شعراء المعلقات تنطلق من تاريخ الشاعر في أحداثه وتضبط رواياته الأحبار ألها أخبار شعراء المعلقات تنطلق من تاريخ الشاعر في معظمها ويصنع الراوي حول هذه الجذور التاريخية خبراً ،مازجاً فيه التاريخ بالأسطورة . لذا أقرب وصف لهذه الأحبار ألها تاريخ أسطوري؛ ذاك لأن عصر هؤلاء الشعراء عصر الأساطير، لذا كانت الأسطورة فيه أكثر قبولاً من غيره من العصور ، ولأن بعضها فيه خيوط من الحقيقة .

وأخيراً ، فإن هذه الأخبار التي نجدها حول شعراء المعلقات فن أبدعه الخيال العربي (٢) ، وإن كانت بعض هذه الأخبار يمكن أن تكون لها صلة بالواقع أو التاريخ ، فالله هذا لا يمنع من كونها من صنع الرواة تفسيراً لحياة الشعراء أو تفسيراً لشعرهم . فالواقع الذي يصوره الراوي ليس في الحقيقة إلا نوعاً من قدرته على صنع خبر يشابه الواقع ، لكن ذاك الخبر الواقعي ليس هو الواقع نفسه المعيش بل خارج عنه ، فيصبح الخبر واقعاً وليس من الواقع، حتى يكون الخبر بذلك لافتاً للقارئ والسامع .

وعندما يبعد الخيال بالخبر فيصور لنا الجن ، فهو يجعل هذه الشخصيات جزءاً من الواقع، حين يجعلها تشارك الشخصية التاريخية الحديث أو تقوم باستضافته ، فالراوي طوّع

<sup>(</sup>١) انظر : - مثلاً – المبرد : الكامل في الأدب واللغة ، ٤٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين : فجر الإسلام ، ط٧ ، ( القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٥م)، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ذهبت بعض الدراسات إلى أن الخيال العربي لم يصنع أساطير جاهلية ، فيها من إضاءة الفن وإشراق الحياة مثل ما صنع اليونان والرومان في أساطيرهم .انظر على سبيل المثال : أبو القاسم الشابي : الخيال الشعري عند العرب ، ط١، ( بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٩٩٢)، ص٣٩-٤٤.

هذه الشخصيات الجن لتقول الشعر وتجلس مع البشر وتضيفهم وتحاورهم ولهم بيوت لا تختلف عن الواقع.

فالراوي عندما جنح خياله بالخبر بعيداً لم يترك شخصياته التاريخية ، بل جعلها جزءاً من تلك الأسطورة، وصورها داخل حدود الزمان والمكان الواقعيين. فالزمان غالباً ما يكون ليلاً والمكان الصحراء الواسعة ، وأيضاً فإن شخصيات مثل هذه الأخبار واقعية وتاريخية حتى ولو كان ثبوتها أدبياً على الأقل ،هم شعراء المعلقات، أما الشخصيات الأسطورية فقد استطاع الراوي أن يجعلها تعيش داخل هذا الواقع.

ومن هنا نقول إن الراوي مزج الواقع بالأسطورة . أي الخبر إما أن يكون واقعاً، وإما أن يكون خيالاً ، ولكنا نجد مزجاً بين الواقع والخيال . فالراوي لم يستطع التخلص من أسر الواقع، فهو كلما استخدم الأسطورة فإنه لابد أن يعود للواقع ،حتى يوهم القارئ ألها وقائع ،وإن كانت مفارقة للواقع فهي جزء منه (١) ، فصانع الخبر استطاع أن يخدع المتلقي ويحمله على تصديق حدوث ما يجري ، وأوهمه أنه أدخله في التاريخ والواقع ، وهو في الحقيقة أقرب إلى الأسطورة والخيال (٢) وهذا ما يميز الخبر القصصي المعتمد على التاريخ والخيال ، عن أكاذيب الأعراب التي تعتمد على الخيال فهي خالية من هذه السمة . فثقافة مؤلفي أخبار الشعراء مكنتهم من شيئين ، أن يجعلوا التاريخ أدباً وفناً ، وأن يجعلوا الخيال والأسطورة واقعاً ،وهذا ما لا نجده في غيرها من الأخبار التي لا تجعل للتاريخ شأناً في صنع الخير .

وقد يجنح الراوي بالخبر جنوحاً يجعله في صورة أسطورة ملحمية أو يؤلف سيرة بسن بطولية أشبه ما تكون بنواة لصنع سيرة شعبية على نحو ما عرفناه في سيرة عنترة وسيف بسن ذي يزن ونحوهما، وهو ما سأتحدث عنه فيما يأتي .

<sup>(</sup>۱) الفكرة التي تقوم عليها الواقعية هنا هي فكرة مشاكلة الواقع ، أي ألها تلجأ إلى التفاصيل الدقيقة والحاسمة من أجل تصوير الأحداث والشخصيات بصورة صادقة قدر الإمكان ، ومن ثم تقدم المادة على النحو الذي تعطي القارئ انطباعاً بالواقعية ( real أي الرغبة بأن تكون القصة واقعية. انظر : السيد إبراهيم محمد : نظرية الرواية، ص ٢٠١ ولكي يفلح السارد في إيهام القارئ بواقعية الحدث يجب عليه أن يدرج التحفيز الواقعي في شكل حافز محتمل بالنسبة إلى وضعية معينة ، ويشترط في الإيهام بالواقع أن يلائه التقاليد الأدبية. انظر : محمد الباردي : في نظرية الرواية ،ط١، ( تونس : سراس للنشر ، ١٩٩٦م)، ص ٨٢ ، وانظر : تفصيل ذلك عند بمجموعة من المؤلفين : نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس ، ترجمة : إبراهيم الخطيب ، ط١، (المغرب: الشركة المغربية للناشرين المتحدين ، ١٩٨٣م) ، ص ١٩٦ - ١٩٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،د.ط، (الكويت : سلسلة عالم المعرفة، ١٩٩٨م)،ص١٧٨.

# ٣- الخبر الأسطوري الملحمي:

وهنا جانب آخر يمكن أن نسميه بالجانب الأسطوري الملحمي ، وهو الجانب الذي فيه مجموعة من الأخبار تكوِّن في مجموعها ملحمة بطولية . وهذا الجانب في أخبار شعراء المعلقات قليل.

ويمثل هذا الجانب خبر امرئ القيس في طلب الثأر لأبيه أوضح تمثيل. فهذا خبر واحد، له مكونات من أخبار أخرى صغيرة . حيث يبدأ الخبر الأسطوري الملحمي بطرد الحارث بن حجر ابنه امرأ القيس وسخطه عليه بسبب عبثه ومجونه، وينتهي هذا الخبر بموت امرئ القيس مسوماً بالحلة، وبينهما أخبار كثيرة أخرى صغيرة.

فهذه الأخبار في مجموعها أشبه ما تكون بالسيرة الملحمية ، بل مكونات هذا الخــبر الحكائية تؤكد أنه كذلك . فلو قمنا بتحليل هذه المكونات إلى أجزاء فسوف ندرك ذلك.

# مكونات خبر امرئ القيس الحكائية:

يمكن أن تكون هذه المكونات على النحو التالي (١):

# ١ - المهمة:

فالمهمة التي يريد امرؤ القيس إنجازها هي الثأر لأبيه ،وهي مهمة معنوية.

## ٢ - ترك مكان النشأة:

امرؤ القيس يرحل عن أرض كندة طلباً للثأر .

#### - الهدف :

البطل هدفه ديار بني أسد لقتالهم.

## ٤ - الخصوم:

يحدد البطل خصمه فهم بنو أسد .

# ٥- المساعدون:

يستعين البطل بمن يسهل مهمته هذه .والمساعدون هنا فئتان :

١- مساعدون ثابتون وهم من بني قوم البطل لا يتخلون عنه .

<sup>(</sup>١) اعتمدت في هذا على منهج بروب في وظائف الحكاية الخرافية .

۲- مساعدون ثانویون وهم من المرتزقة والصعالیك من بكر و تغلب و حمیر. و مساعدون
 نظامیون ، و هم الجیش الذي ساعده به قیصر.

## ٦ - تحقيق الهدف:

يقترب البطل من تحقيق الهدف، ويقتل بعض بني أسد ، ولكن هذا ليس الهدف كله، بل الهدف قتلهم جميعاً .

### ٧ - المكافأة:

مكافأة البطل للمساعدين ، وذلك بأخذ الغنائم التي تتخلف بعد حروبه لبني أسد .

### ٨- عودة البطل:

عودة البطل إلى مكان انطلاقه للهدف ، ولكن هناك ما يعوقه فلا يعود ويموت بالحلة المسمومة.

### ٩ - تغير الأصوات:

وهنا يتفرق من كان معه .وتغلق الحكاية بموت البطل .

فهذه المكونات قريبة كثيراً من مكونات السير الشعبية ، وإن لم تكن مثلها تماماً لكننا نلمح بينهما شبهاً كبيراً.

# صورة الشخصية في الخبر الأسطوري الملحمي .

ومن المشاهمة التي نجدها بين الخبر الأسطوري والسيرة الشعبية الصورة التي يرسمها الراوي للبطل، فهي قريبة حداً من صورة شخصية أبطال السيرة. فأسرة البطل هنا امرؤ القيس ذات أصول نبيلة ، فهو من أسرة عريقة النسب ، وهي أسرة ملكية فهو أمرير أو ملك ، وأبوه ملك ، وجده أيضاً ملك ، فهي شخصية ليست كسائر الشخصيات .

وهذه الشخصية المتطورة تدل عليها مجموعة من العناصر، يمكن أن تكون ثوابت كما في شخصيات السير الشعبية . ويتضح هذا إذا وزعنا هذا التتابع على العناصر التالية :

#### 1 - المشكلة:

يواجه البطل امرؤ القيس صعوبة ، وهي رفض والده له وطرده إياه لعبثه ومجونه ، ولقولـــه الشعر.

# ٢ - الغربة :

يعيش البطل بعيداً عن وطنه بعد طرده ، وهي غربة في المكان والأهل .

#### ٣- الاختبار:

يمر البطل باختبار ، لكنه يفشل من وجهة نظر والده عندما يكلفه أبوه برعي الغنم ويأمر بقتله ، ولكن لم ينفذ القتل .

### ٤ - الاعتراف :

لم يعترف والد امرئ القيس به إلا عندما طعن ، وعرف أنه لن يأخذ بثأره غيره.

### ٥ - المهمة:

يكلفه أبوه عن طريق وسيط بالثأر له من قتلته .

#### ٦ - العقبات:

تواجه البطل عقبات في تحقيق الهدف، وهي حاجته لمساعدين للأخذ بثأر أبيه، ومعارضة بني أسد له ودس من يقتله ، وعدم رضى القبيلة عنه .

# ٧ - المعُين :

يستعين البطل بمن يعينه على إنحاز مهمته، وهو على نوعين:

أ- فرسان وصعاليك من مختلف القبائل من كندة وحمير وبكر وتغلب

ب- جيش نظامي متكامل وهو جيش قيصر.

#### ٨- العجائب:

يتجه البطل إلى الصنم (( ذي الخلصة )) ليستقسم عنده بالأزلام، وهنا تكون النتيجة عكسية، إذ حرج السهم ينهاه عن الأخذ بثأر أبيه .

## 9 - الانتصار:

حقق البطل الهدف وانتصر على بني أسد ، وقتل منهم عدداً كبيراً، لكن لم يمنعه ذلك من مواصلة القتال ومطارد تهم مرات عدة .

# ٠١ - الموت :

يصل الخبر إلى نهايته بموت البطل في الصحراء مسموماً ، ويموت كما يموت أبطال الملاحم والأساطير .

فهذا الخبر الأسطوري يمكن أن يكون من صنع أسطورة شعبية ، لو أن الرواة أرادوا له ذلك.

وانصراف الرواة عن صنع سيرة شعبية من هذه الإشارات والأخبار يمكن إرجاعه إلى عدم وجود عوامل رئيسة متوافرة في شخصية امرئ القيس ، كتلك التي وجدت عند أبطال السير الشعبية أمثال عنترة ، وسيف بن ذي يزن. ذلك أن شخصية أبطال السيرة الشعبية اقترنت بالحب ، وهذا ما لا اقترنت بالفروسية، والحرب ، دفاعاً عن القبيلة والشرف كما اقترنت بالحب ، وهذا ما لا نجده في شخصية امرئ القيس القيس فهو ((شاعر ماحن يميل للهو والخروج عن المألوف)) (۱) وحروبه كانت للثأر والانتقام. ولذا اقترن اسمه بالخلاعة والمجون والمغامرات النسائية . ومثل هذه الشخصيات لا تلفت انتباه القصاص حتى يصنعوا منها سيرة شعبية ، لأنها لا تقدم شيئاً للمتلقي ، يشبع رغبته البطولية ، كما أن شعره صورة للصيد أو صورة لغزله و هتكه .

أما عنترة بن شداد — مثلاً — فإن (( الرواة عندما قرأوا شعره وجدوا فيه ذكر أيام العرب داحس والغبراء ، ووجدوا اسمه مناسباً لأن يخلقوا منه بطلاً أسطورياً ، وحولوا بعض الوقائع التاريخية إلى أساطير وضخموا بعض الأخبار الأخرى. وأسهم أيضاً في صنع فروسية عنترة الأسطورية شعره الذي كثيراً ما يتحدث فيه عن الحرب والحب () (٢) . و هذا كله لا نجده لدى امرئ القيس فهو لم يكن شخصية أسطورية بطولية ، ولا يصور شعره شيئاً من هذا . فر. مما كان انصراف الرواة عن هذه الشخصية راجعاً إلى عدم وجود مؤهلات البطولة فيها ، بينما كان عنترة من الأبطال الأكثر أنموذجية ، كما قال أندري ميكال (٢) .

هذه الأخبار التي صورت ثأر امرئ القيس من قتلة أبيه يستند بعضها إلى وقائع تاريخية ، فهذه الأخبار قد جرت فعلاً أو قد جرى بعضها ، لأن (( النادرة لا تختلق اختلاقاً ، بل تصدر عن حقيقة واقعية يغشاها الوهم فيما بعد، ويتراكم عليها الخيال، ويضفرها الشوق، فتدرك أقصى الغلو وتتحول إلى شبه خرافة (3) ،أو تتحول إلى أسطورة ، ويظهر

<sup>(</sup>١) إيليا الحاوي : امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة ،ط٢، (بيروت : دار الثقافة ، ١٩٨١م)،ص١٣.

<sup>(</sup>٢) عفيف عبد الرحمن : الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي ، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) أندري ميكال : الأدب العربي ، ترجمة : رفيق بن وناس، وصالح حيزم ، والطيب العشاش ،ط١، ( تونس : الشركة التونسية للرسم ، ١٩٧٨م)، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) إيليا الحاوي : امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة ، ص٥.

هذا في خبر سفر امرئ القيس إلى قيصر وموته بالحلة المسمومة فإن هذه النهاية كما يقـول بلاشير : (( محاطة بغشاوة أسطورية كثيفة )) (١) .

وما ذهب إليه طه حسين من أن كل أخبار امرئ القيس منحولة (٢) ، فيه بعد عن الصواب كثيراً ، وإنما أخباره فيها ما هو وقائع تاريخية ، كان للرواة دور في تضخيمها أو تحويلها إلى أسطورة . وكلا الطريقتين اجتمعت في أخبار امرئ القيس ؛ فإن من أخباره ما شابه التضخيم، وهي التي تصور ملاحقته لبني أسد . أما نهايته فقد جعلها الرواة نهاية أسطورية. وقد جمع عباس محمود العقاد جمعاً طريفاً بين موت امرئ القيس ، والقروح التي في جسمه، وأرجع ذلك إلى مرض عضوي كان مصاباً به الشاعر (٢) .

ويمكن أن يرجح قول طه حسين في أن أحبار امرئ القيس مصنوعة ، لكن ليس هذا على إطلاقه، ذلك أن الرواة لم يصنعوا كل أحبار امرئ القيس ، بل انطلقوا في كثير من أخباره من التاريخ ، وطه حسين نفسه الذي رفض أحبار امرئ القيس يؤكد هذا ، إذ ذكر أن من أسباب صنع هذه الأخبار التي نسجت حول امرئ القيس ألها كانت (استغلالاً الطائفة يسيرة من الأحبار كانت تعرف عن هذا الملك الضليل (أن) . وهذا يدل دلالة واضحة على أن هناك أحباراً حقيقية، عرفت عن امرئ القيس وإن كانت يسيرة ، لكن كان للرواة دور في تضخيمها ،أو تحويلها إلى أسطورة ، فكيف يقول إن أخباره كلها أساطير ؟

وأخيراً فإن الأخبار الواردة عن امرئ القيس الخاصة بمطالبته بثأر أبيه أشبه ما تكون بسيرة شعبية. ولعل هذا ما دفع طه حسين إلى القول أن الرواة صنعوا الأخبار حول هذه الشخصية ((إرضاء لهوى الشعوب اليمنية في العراق)) (٥)، ربما لما لمح فيها من وجه الشبه بينها وبين السير الشعبية الأخرى. وإن كانت لم تصل إلى درجتها من الناحية الفنية، ولم تقبل الرواة على هذه الأخبار، فيصنعوا منها سيرة شعبية كما صنعوا من أخبار غيره من أبطال تلك السير.

<sup>(</sup>١) ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب العربي ، ص١٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : طه حسين :في الأدب الجاهلي ، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : عباس محمود العقاد : اللغة الشاعرة ، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص٩٩.

<sup>(</sup>٥) طه حسين: في الأدب الجاهلي ، ص ١٩٩.

# الفصل الثاني: الأسطورة في أخبار شعراء المعلقات وعلاقتها بأشعارهم

- العلاقة المباشرة (( التقليدية )) .
  - العلاقة التفسيرية .
  - العلاقة الأسطورية.

# الفصل الثانى:

# الأسطورة في أخبار شعراء المعلقات وعلاقتها بأشعارهم

العلاقة بين أخبار شعراء المعلقات وشعرهم علاقة لافتة،ذلك أننا بصدد الحديث عن

أخبار شعراء، ومن البدهي أن تكون هناك صلة بين أخبارهم وشعرهم، هذا من جهة

، وبين فهم الشعر وصنع هذه الأخبار من جهة أخرى .

فهل هذه الأحبار الأسطورية تعد تفسيراً لشعر الشاعر أم هي قراءة ثانية له؟ وهل يمكن أن نجد أنماطاً لهذه العلاقة بين الخبر والشعر ؟ وهل هذه الأحبار يمكن أن تفصح عن شخصية الشاعر من خلال شعره أم أن صانع الخبر اكتفى بملء الفراغ قط؟ وأحيراً لم جاءت هذه الأحبار على الصورة هذه التي هي عليها ؟

الخبر الأسطوري في أخبار شعراء المعلقات له صلة كبيرة بالشعر، فالراوي الذي نقل لنا هذا الخبر أبي إلا أن يكون الشعر منطلقاً للخبر تبرز تبعيته للشعر، من هنا يمكن أن نقول إن الرواة اتخذوا الخبر مطية للشعر، وجعلوا الغاية الأولى من هذه العلاقة هي رفع شأن الشعر وإظهار الاحتفال به.

والقارئ في تراثنا العربي يلمس حضور الشعر في جميع الخطابات الثقافية، وحيى الدينية، إذ لا يمكن أن تتجاوز الشعر الذي يأتي إما تدليلاً على قضية ، أو استشهاداً به على شيء ما، أو حجة على ما يقال، أو نحو ذلك ،وحضوره هنا في أخبار شعراء المعلقات أكثر وأوضح، بل إن هذا الحضور يعد ظاهرة يلزم الوقوف عندها؛ لبيان معالم هذه العلاقة اليي ربما تشى بأمور غابت عن ساحة الدرس والنقد .

والأحبار التي سيقوم عليها البحث هنا أحبار أسطورية أو مؤسطرة، بمعنى ألها تحمل ملامح أسطورية حتى وإن كان الخبر الأسطوري ينطلق في أصله من حقيقة تاريخية،أما الخبر غير الأسطوري فسوف لن يكون له موقع هنا لتاريخيته ، التي ربما تكون قريبة من الحقيقة والواقع. وأعنى بالأسطورة هنا مفهومها اللغوي العام وهو الأكاذيب المنمقة.

وعند النظرة الشمولية لهذه الأخبار تظهر علاقات متعددة بين الخبر والشعر، بعضها مباشر واضح منذ القراءة الأولى للخبر، وبعضها الآخر يحتاج إلى تأمل، وإلى ربط بين هذه العلاقة وشعر الشاعر بعامة، ومن هنا يمكن تقسيم هذه العلاقة ثلاثة أنماط:

#### ١ - العلاقة التقليدية:

نمط يمكن أن نسمه بالعلاقة المباشرة أو التقليدية، ذلك لأن الشعر قد جاء جزءاً من الخبر، ولا يعني هذا أن الشعر والخبر منحولان معا، لكن الخبر هنا صنع بعد الشعر ونحل حتى يتناسب معه . وهنا نجد واضع الخبر يعمد لإيجاد مناسبة للشعر أو تعليل لقول الشاعر له . ومن أمثلة الشعر الذي ألف الراوي منه خبراً خارج إطار الشعر ،خبر عبيد بن

ومن الذي يصور بداية قوله الشعر، إذ جاء في الخبر أن عبيد بن الأبرص: ((كان رجلاً محتاجاً و لم يكن له مال ، فأقبل ذات يوم ومعه غنيمة له ومعه أخته ماوية ليوردا غنمهما، فمنعه رجل من بين مالك بن ثعلبة، وجبهه، فانطلق حزيناً مهموماً للذي صنع به المالكي حتى أتى شجرات، فاستظل تحتهن فنام هو وأخته، فزعموا أن المالكي نظر إليه وأخته إلى جنه فقال:

ذاك عَبِيدُ قد أصاب مَيَّا يا لَيْتِيهُ أَلْقَحها صَبِيَّا فحملت فَوضَعت ضاويًّا

فسمعه عبيد فرفع يديه وابتهل، فقال: اللهم إن كان فلان ظلمني ورماني بالبهتان فأدلني منه – أي اجعل لي منه دولة – وانصري عليه ووضع رأسه فنام، و لم يكن قبل ذلك يقول الشعر، فذكر أنه أتاه آت في المنام بكبة من شَعْر حتى ألقاها في فيه، ثم قال: قم، فقام وهو يرتجز يهجو قوم مالك – وكان يقال لهم بنو الزنية - يقول:

أَيًا بَنِي الزَّنِيَة ما غُرَّكم فَلكم الوْيلُ بسْرِبَال حَجَرْ )) (١).

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ٢٣/٥٠٥ ،وانظر : التبريزي: شرح القصائد العشر،ص٤٦٤.وبنو الزنية بفتح الزاي وكسرها يقصد بحم :آخر ولد الرجل والمرأة ، ويطلق على بني مالك بن ثعلبة هذا لذلك ، وسماهم الرسول عليه السلام ((بنو الرشدة )).انظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة (زني).

فهنا يظهر أن الخبر جاء مقدمة للشعر وتعليلاً لقوله . وكذلك جاء الشعر هنا موضوعاً من موضوعات الخبر ومكوناً من مكوناته . فصانع الخبر أوجد تعليلاً لقول عبيد الشعر، فاخترع هذا الخبر حتى يبرز ذلك .

فالعلاقة في هذه الأسطورة لها صلة بالشاعر أكثر منه بالشعر، إذ جعل الرواة من عبيد شاعراً أسطورياً، لذلك كانت ولادة الشعر عبيد شاعراً أسطورياً، لذلك كانت ولادة الشعر عنده أسطورية كما عند عبيد بن الأبرص، فالفكرة في حبر قول عنترة للمطولات هي نفسها الموجودة في حبر عبيد عند قوله للشعر، وهي نفسها التي في حبر لبيد.

وكان الرواة قديماً يلجؤون إلى طريقة الحوار حتى يوردوا ما شاءوا من شعر، فالعرب تقدس الشعر وتبجله، فهو ((ديوانها المثقف لأخبارها وأيامها وحكمها)) (۱).إذ كان الشعر هو الذي يمد الرواة بالأخبار ، لذا غلب على أسلوبهم قرنه من النثر بالشعر ،ولعل في هذا تفسيرا لكثرة ورود الأشعار في الأخبار .

وأخبار شعراء المعلقات يكثر فيها الحوار أكثر من غيرها حتى إنه تكاد كل الأخبار كذلك، فصانع الخبر هنا يهدف إلى الشعر، فهو غايته في سرد هذا الخبر، واتخذ الحوار وسيلة لينقل ما شاء من الأشعار، وحتى تكون النفوس مقبلة عليها أكثر، حين تكون في قالب قصصي.

ونبدأ هنا بخبر أم حندب مع امرئ القيس وعلقمة الفحل الذي اختلفت رواياته وتعددت، وسنكتفي هنا برواية الأصفهاني، الذي يقول: ((كانت تحت امرئ القيس امرأة من طيء تزوجها حين جاور فيهم، فترل به علقمة الفحل بن عبدة التميمي، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنا أشعر منك، فتحاكما إليها، فأنشد امرؤ القيس قوله:

 $(^{(1)}$ ... خلیلی مرا بی علی أم جندب

حتى مر بقوله:

فللسوطِ أُلْهُوْبِ وللساق دُرَةٌ وللزجرِ مِنْه وقعُ أَهَوْجَ مُنِعَبِ فَالسَوطِ أُلْهُوْبِ وللساق دُرَةٌ وللم

<sup>(</sup>١) يوسف بن عيسى ( الأعلم الشنتمري ) : شرح ديوان امرئ القيس ، ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) امرئ القيس: ديوانه ، ص ٤١.

ذهبتُ من الهجرانِ في غيرِ مَذْهَبِ ...

إلا أن علقمة قال في نعت الفرس:

فأدركهن ثانياً من عِنانه ...

وقال امرؤ القيس:

فللسوط ألهوب وللساق درة ...

فقالت لامرئ القيس: هو أشعر منك. رأيتك ضربت فرسك بسوطك وحركته بساقك، وزجرته بصوتك، ورأيته أدرك الصيد ثانياً من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب. فخلس سبيلها لما فضلت علقمة عليه (1) (أ). في هذا الخبر ألَّف الراوي خبراً من شعر امرئ القسيس وعلقمة، ولعل هذا الخبر يصب في إطار تفرك النساء من امرئ القسيس وكرههن له. فالراوي اختار موضوعاً أجاد فيه الشاعران وهو وصف الفرس، وقد جاءت الأبيات ارتجالاً دون أن يكون هناك موعد محدد للتحكيم، إنما كان في حينه ،واتخذ الراوي عادة القدماء في الرتجال الشعر في أكثر الأحيان أسلوباً لقول الشعر.

والتزيد في هذا الخبر واضح في الحكم النقدي الذي حكمت به أم جندب على الشعر، فالنقد في الجاهلية لم يصل إلى درجة هذا النضج الذي نجده في القصة ، وقد شكك القدماء والمحدثون في صحة هذا الخبر ،ومن قَبلَه كان قبوله مشروطاً (٢).

و من الأحبار التي توسل فيها الـراوي بالحوار لإيراد شعر الشاعر، حبر عبيد بـن الأبرص، عندما ورد على المـنذر في يوم بؤسه، وجاء فيـه: ((أن عبيد بن الأبرص كان أول من أشرف عليه في بؤسه، فقال: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد، فقال: أتتك بحائن رجلاه – فأرسلها مثلاً - ، فقال له المنذر: أوأجل بلغ أنـاه ، فقال له المـنذر: أنشدني، فقـد كان شعرك يعجبني ، فقال عبيد: حال الجريض دون القريض، وبلغ الحـزام الطبـيين – فأرسلهما مثلاً - . فقال له المنذر: أسمعني ، فقال: المنايا على الحوايا- فأرسلها مـثلاً -، فقال له آخر: ما أشد جزعك من الموت ، فقال لا يرحل رحلك مـن لـيس معـك – فقال له آخر: ما أشد جزعك من الموت ، فقال له يرحل رحلك مـن لـيس معـك –

ه ۳ ۰

<sup>(</sup>۱) أبو الفرج الأصفهاني: كتاب الأغاني ، ۲۰۲/۲۱ ، وابن قتيبة: الشعر والشعراء ، ۱٬۰۰۱، وانظر: المفضل الضبي: أمثال العرب ، قدم له وعلق عليه: إحسان عباس ، ط۱، (بيروت: دار الرائد العربي ، ۱۹۸۱م)، ص۱۲۳. وانظر: امرؤ القيس: ديوانه ، ص٤٠. (٢) انظر: محمد الهدلق: (قصة نقد أم جندب لامرئ القيس وعلقمة الفحل)، مجلة جامعة الملك سعود، كلية الآداب، مج٢، (١٤١٠)، ص٣-

فأرسلها مثلاً - ، فقال له المنذر: قد أمللتني فأرحني قبل أن آمر بك ، فقال عبيد: من عبيد: من أهله ملحوب ، فقال: عزيز - فأرسلها مثلاً - ، فقال المنذر: أنشدني قولك: أقفر من أهله ملحوب ، فقال:

أَقْفَرَ من أهله عبيدُ فليس يبدي و لا يعيد عنت له عننة نكُودُ وحان منها له وُرودُ (١).

فقال له المنذر: يا عبيد، ويحك، أنشدني قبل أن أذبحك ، فقال عبيد:

و الله إن متُّ لما ضَرّني وإن أعشْ ما عشْتُ في واحده

فقال المنذر: إنه لابد من الموت ، ولو أن النعمان عرض لي في يوم بؤس لذبحته، فاختر إن شئت الأكحل ، وإن شئت الأبجل ، وإن شئت الوريد، فقال عبيد: تلاث خصال كسحابات عاد، واردها شر وارد، وحاديها شرحاد، ومعادها شر معاد، ولا خير فيه لمرتاد، وإن كنت لا محالة قاتلي، فاسقين الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي وذهلت ذواهلي ، فشأنك وما تريد . فأمر المنذر بحاجته من الخمر، حتى إذا أخذت منه وطابت نفسه. دعا به المنذر لقتله، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول :

وحَيَّرَنِي ذو البُؤْسِ فِي يوم بُؤْسه خِصَالاً أرى فِي كلها الموتَ قد بَـرَقْ كما خُيرِتْ عـادُمن الدهرِ مرةً سحائب مـا فيها لذي خِـْيرة أَنَقْ سَحَائب مِـا فيها لذي خِـْيرة أَنَقْ فَتَـَـرُكَهَا إلا كَمَـا لَيلْــة الطَّــلَقُ (٢). فأمر به المنذر ، ففصد ، فلما مات غذي بدمه الغريان )) (٣).

ففي هذا الخبر يظهر دور الراوي في الترتيب بين مقاطع الشعر وإيجاد مناسبة بينها، إذ جاء الحوار وسيلة لا يراد هذا الشعر ،فالرواة قديماً حرصوا على اختيار شخصيات وحاكوا حولها الأساطير وصور البطولة الخارقة فنحلت شعراً كثيراً (٤).

عبيد بن الأبرص : ديوانه ، تحقيق حسين نصار ، ط١ ، (مصر:شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ١٩٥٧م)،ص٤٥.

<sup>(</sup>١) جاء في الديوان : أقفر من أهله عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد

عنت له منية نكود وحان منها له ورود

<sup>(</sup>٢) عبيد بن الأبرص : ديوانه ، ص٨٩، والأنق : السرور ، وليلة الطلق : هي الليلة تتجه فيها الإبل للماء.

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني، ٢١/٢٣ ، وجاء الخبر مختصراً في ابن قتيبة : الشعر والشعراء، ٢٦٧/١٠ ، وانظر: ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، ٤١/١، والبغدادي : حزانة الأدب، ٢١٧/٢، وانظر : أبو حاتم السجستاني : المعمرون والوصايا، تحقيق : عبد المنعم عامر ، د. ط ، ( القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٦١م )، ٥٠٠٠ . والغريان هما طربالان مبنيان على قبري نديمي المنذر بن ماء السماء ، وسمي بذلك لأنه كان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه .

<sup>(</sup>٤) عفيف عبد الرحمن : الشعر وأيام العرب في الجاهلية ، ص ٢٠١ .

لذا كان الشعر في هذا الخبر من مكونات الخبر الذي قد ضم فيه ألواناً متعددة من الفنون الأدبية، إذ ضم إليه الشعر والمثل معاً ،أيضاً وظف الراوي اللغة في هذا الخبر، وأظهر براعته اللغوية ، فهل الخبر يعد جنساً خارجاً عن أجناس الأدب لجمعه أكثر من فن ؟

ومثله خبر النابغة الذبياني وحاتم الطائي مع ماوية ،إذ جاء فيه: (( أن حاتماً أتى ماوية بنت عفزر ليخطبها، فوجد عندها النابغة الذبياني ورجلاً من النبيت يخطبالها، فقالت لهم:انقلبوا إلى رحالكم وليقل كل رجل منكم شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه، فإني متزوجــة أكرمكم وأشعركم .فانطلقوا ، ونحر كل رجل منهم جزوراً ، ولبست ماوية ثياباً لأمة لها واتبعتهم، فأتت النبيتي ، فاستطعمته فأطعمها ذنب جزوره، فأخذته وأتت النابغة فأطعمها مثل ذلك فأحذته ، وأتت حاتماً، وقد نصب قدوره، فاستطعمته، فقال: انتظري حتى تبلغ القدر إناها. فانتظرت حتى بلغت،فأطعمها أَعْظُماً من العَجُز وقطعة من السَّنَام وقطعة من الحَارك ، ثم انصرفت ، وأهدى إليها النابغة والنبيتي ظهري جزوريهما، وأهدى إليها حاتم مثلما أهدى إلى امرأة من جاراته ، وصبحوها، فاستنشدهم ، فأنشدها النبيتي :

ثم استنشدت النابغة ، فأنشدها:

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي وَهَبَّت الريُح من تلقاء ذيْ أُرُل إِني أُتَّمَهُ أَيْساري وأمنحُهـم ثم استنشدت حاتماً ،فأنشدها:

أماويَّ إن المال غاد ورائـــحُ أماويَّ إني لا أقول لـسائل أماويَّ إما مانــعُ فَيُبــين

هلا سألت هداك الله ما حسبي عند الشتاء إذا ما هبَّت الريـح وردَّ جَازِرُهُم حَرْفَاً مُصِّرَّمَةً في الرأس منها وفي الأَنْقَاء تَمْلَيْحُ إذا اللِّقاحُ غَدَتْ مُلْقَى أصرها ولا كريمَ من الولدان مَصْبُوحُ

إذا الدُّخَان تَغَشَى الأَشْمَطَ البَرَمَا تُزْجيْ مع الصبح من صَّرادها صرَمَا مَثْنَى الأيادي وأكسو الجَــْفَنة الأُدَمَا(١)

ويبقي من المال الأحاديث والذكرُ إذا جاء يوماً: حل في مالنا نَــُذرُ وإما عطاءُ لا يُنَهْ نهُ لهُ الزَّجْ رُ (١).

<sup>(</sup>١) النابغة الذبياني : ديوانه ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط٢،( مصر: دار المعارف ، ١٩٧٧م) ، ص٦٣ . والبرما : الذي لا يدخل في الميسر ، لشدة بخله . وأرل : حبل بأرض غطفان، والصراد : سحاب بارد لا ماء فيه . والصرام : القطعة من السحاب. والأدم: الخبز المأدوم باللحم.

فلما فرغ من إنشاده دعت ماويَّة بالغداء إلى كل رجل ما كان أطعمها ، فـنكس النبيتي والنابغة رؤوسهما، فلما رأى حاتم ذلك رمى بالذي قدم إليهما، وأطعمهما مما قدم إليه، فتسللا لواذاً ، فتزوجت حاتماً ... ) (٢).

فالخبر هنا صنع بعد الشعر وجاء تمهيداً له وتوضيحاً لمناسبة قوله، وليس للراوي دور إلا الربط بين المقاطع ( وجلي أن واضع الخبر قد انطلق من الأشعار وسعى إلى الجمع بينها في نص واحد ،ولما كان الشعر موضع اهتمامه الأول فإنه لم يبال باختلال الخبر إذ هو عنده ثانوي  $( )^{(r)}$ . ولا يعني هذا أن الشعر منحول ، وإنما هو سابق الخبر ، وألف الخبر من مجموع هذه الأبيات للشعراء الثلاثة في مناسبة واحدة .

والهدف من هذا الخبر هو إظهار كرم حاتم، الذي قام الراوي بنسج الأخبار حوله، وإن كانت هذه الأخبار لها صلة بالواقع إلا أن صانع الخبر قام بأسطرة الوقائع من أجل غاية، هي أن تكون هذه الوقائع لها فاعلية أكثر لدى الناس وهذا نجده كثيراً في تاريخ الشخصيات التي لها قيمة اجتماعية في مجتمعها، ومنها هذا الخبر الذي يتحدث عن شخصاحاتم الطائي و كرمه،  $((1 + 1)^2)$  إذ إن التاريخ بأوسع معانيه موطن يمكن أن يتحول فيه الواقع المعيش إلى أسطورة  $((1 + 1)^2)$  وهذا ما نجده في شخصية حاتم التي دفعت لأسطرة جزء من تاريخ حياته .

وهذا الخبر له صلة بخبر أم حندب فالحاكم في الخبرين امرأة ، وتطلب من الجميع أن يقولوا شعراً ، وينتهيان بزواج أحدهم بهذه المرأة، يضاف إلى ذلك أن الخبرين مؤلفان من شعر الشعراء، والافتعال واضح في كلا الخبرين ،إنما قصد الراوي الجمع بين الشعر والخبر في نص واحد ، فيقبل عليهما القارئ في قالب قصصى جديد .

وقد يُؤَّلف من الشعر خبر ينحو به الراوي نحو الأسطورة، ومن ذلك ما رواه ابن الكلبي: (( من أن رجلاً من أهل البصرة حج، فقال : إني أسير في ليلة إضْحِيَانة ،إذ نظرت

<sup>(</sup>۱) يحيى بن مدرك الطائي : ديوان شعر حاتم الطائي ، برواية هشام بن محمد الكليي : تحقيق : عادل سليمان جمال ، ط۲ ، ( القاهرة : مكتبة الخانجي ، ۹۹۰ م )، ص۹۹۰.

<sup>(</sup>٢)انظر : أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ٢٩٤/٧-٢٩٦ ، وانظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ١٦٥/١، وانظر : البغدادي : حزانة الأدب ، ١٦٤/٢ . مع اختلاف في بعض أسماء الأشخاص.

<sup>(</sup>٣) محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ، ص ٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتما ، ٢/ ٨٨.

إلى رجل شاب راكب على ظليم قد زمه بخطامه، وهو يذهب عليه ويجيئ ،وهـو يرتحـز، ويقول:

هل يُبْلِغَنيِّهم إلى الصباح هِقُلُ كَأَن رَأْسَـه جُـمَّاحٌ قال :فعلمت أنه ليس بإنسي ، فاستوحشت منه، فتردد علي ذاهباً وراجعاً حتى أنست به ، فقلت : من أشعر الناس يا هذا ؟ قال : الذي يقول :

وماذرفت عيناكِ إلا لِتَضْرِبِي بِسَهْمَيْكَ فِي أَعْشَارِ قَلْبِ مُقَتَّل (١) قلت: ومن هو ؟ قال أمرؤ القيس . قلت: فمن الثاني ؟ قال :الذي يقول : تصطرُد القُرَّ بِحَر ساخن وعكيكَ القَيظِ إن جاء بِقُر (٢) قلت : ومن يقوله ؟ قال : طرفة . قلت : ومن الثالث ؟ قال : الذي يقول: وتَبْرُدُ بَرْدُ رِداءِ العرو سِ بالصيف رَقْرَقَت فيه العَبِيْرا (٣) . قلت : ومن يقوله ؟ قال : الأعشى ، ثم ذهب به )) (١) .

إن هذا الخبر قد اعتمد أسلوب الحوار، حتى يجمع بين هؤلاء الشعراء الثلاثة ،مفضلاً كلاً منهم على الآخر بما عرفت به مكانة معلقاهم . وهذا هو المغزى من تأليف الخبر . فإن الشعر الذي ذكر فيه يراد منه احتفال الخبر به ، لذا فإنه أعلى مكانة منه ، وقد سُخر الخبر لخدمته، وتحول الخبر إلى ما يشبه الأسطورة عندما كان الشعر يرد على لسان جي ، مستفيداً الخبر في هذا من الأسطورة الجاهلية في أن لكل شاعر شيطاناً ، لذا فإن لدى الشيطان علم بالشعر وبأفضله ، لأهم هم الذين يلقونه على ألسنة الشعراء، فكان حكمهم أكثر صدقاً من غيرهم ، لذا جاء في الخبر أن الرجل البصري عندما أيقن أنه جني سأله من أشعر الناس ؟

وهنا نلحظ أن الخبر قد رَكَّب من شعر امرئ القيس وطرفة والأعشى قصة، مستثمراً شهرة هؤلاء الشعراء، والموروث الجاهلي العقدي الذي يذهب إلى أن لكل شاعر شيطاناً،

<sup>(</sup>١) امرؤ القيس : ديوانه ، ص ١٣ ، وفيه وماذرفت عيناك إلا لتقدمي .والتبريزي : شرح القصائد العشر ، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) طرفة بن العبد : ديوانه ، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأعشى : ديوانه ، ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ١١١/٩.

وتظهر في هذا الخبر وطأة الشعر بل الشعراء على الخبر، إذ إنه سُخِّر من أجله، معتمداً على أسلوب الحوار الذي يعين الراوي على إيراد ما شاء من الشعر.

ومن الأحبار التي اعتمد الراوي فيها أسلوب الحوار لإيراد ما شاء من الشعر، خبر عبيد بن الأبرص والشجاع – وقد سبق ذكره - ، ولكن الشعر هنا ليس له صلة بالشاعر إحدى شخصيات القصة، وإنما الشعر جاء على لسان جني حاوره الشاعر ، وتحدث معه ، وقد جاء في الخبر: (( أن عبيد بن الأبرص سافر في ركب من بني أسد، فبيناهم يسيرون، إذا هم بشجاع يتمعك على الرمضاء فاتحاً فاه من العطش ، وكانت مع عبيد فضلة من ماء ليس معه غيرها، فترل، فسقاه الشجاع عن آخره، حتى روي، واستنعش فانساب في الرمل ، فلما كان الليل ونام القوم ، ندت رواحلهم لم ير لشيء منها أثر، فقام كل واحد يطلب راحلت فتفرقوا ، فبينا عبيد كذلك وقد أيقن بالهلكة والموت إذا هو بهاتف يهتف به :

يا أيها الساري المُضِلُ مَذْهَبَه دونك هذا البكر منا فاركبُه وبكرَك الشارد أيضًا فاجنبَه حتى إذا الليلُ تَجنَّى غيهبُه فحط عنه, حله وسيه

فقال له عبيد: يا هذا المخاطب، نشدتك الله إلا أحبرتني من أنت؟ فأنشأ يقول:

أنا الشجاع الذي أَلْفَيته رَمِضًا في قفرة بين أحجار و أعقاد فجُدت بالماء لما ضَنَّ حَاملُه وزدت فيه ولم تبخل بإَنْكاد فجُدت بالماء لما ضَنَّ حَاملُه والشر أَخْبَثُ ماأُوْعَيتَ من زادِ

فركب البكر وجنب بكره، فبلغ أهله مع الصبح، فنــزل عنه وحل رحله، وخــلاه فغاب عن عينه. وجاء من سلم من القوم بعد ثلاث )) (١).

هذا الخبر الذي يرمز إلى حث الناس على فعل الخبر، وحملهم عليه، لم يكن الشعر فيه ذا صلة بشعر الشاعر، فالخبر والشعر جميعاً جاءا ملفقين لأجل غاية ذرائعية ومنفعة يريد الراوي أو القاص دفع الناس لها ، ولعل الذي دفع الراوي لصنع الخبر بأسطوريته هذه، وجعل من شخصياته عبيد، هو أسطورية الشاعر نفسه وعصره الذي عاش فيه . أما الغرض

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ٤٠٩/٢٣ ، انظر: أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، ٥٧/١، وانظر: القزويني :عجائب المخلوقات ، ط٥، (بيروت: دار الآفاق الجديدة ، ١٩٨٣م) ، ص٣١٣ .

من إيراد الشعر في هذا الخبر فهو المحافظة على تناقل الخبر وانتشاره (١)، إذ إن الشعر هنا هو المحور الذي تدور عليه قصصية هذا الخبر الأسطوري، فعبيد بن الأبرص هذا (( شخص من أصحاب الخوارق كان صديقاً للجن والإنس معا)) (٢).

ومن الأخبار التي اعتمدت أسلوب الحوار وجاء الشعر على لسان شخصية أخرى غير الشاعر نفسه. خبر عمرو بن كلثوم مع الجن وهو صغير، جاء في الخبر أنه ((أمر مهلها بقتل ابنته ليلي عند مولدها – وليلي هي أم عمرو بن كلثوم - فغيبتها امرأته و لم تقتلها، وعز على الجن أن تموت وألا تلد هذا السيد من تغلب، فهتفت . مهلهل تخبره . مما سيكون لذريتها من شأن ، فلما استيقظ عرف ألها لم تقتل، وأمر امرأته أن تعني بها حتى بلغت مبلغ النساء، وتزوجت كلثوم بن مالك بن عتاب ، فلما حملت بعمرو هذا أتاها هاتف في المنام فقال :

يالَك لَيْلَى مِنْ ولَدْ يَقْدُم إِقَدَام الأَسَدْ مِنْ حُشَمِ فِيه العَدد أقولُ قِيْلاً لافَنَد

فلما أتت على عمرو سنة، قالت أمه : أتاني ذلك الآتي في الليل ، أعرفه، فأشار إلى الصبي، وقال :

إِن زَعيمٌ لَك أُمَّ عَمرو بَماجدِ الجَدَّ كريم النَّحْر أَسْجَعَ من ذِي لِبدِ هِزْبرِ وَقَاصِ أَقرانِ شَديدِ الأَسْرِ) (٣).

فهذا الخبر رواه محمد بن الحسن بن دريد الذي يقول عنه ابن حلكان: ((وقد كان يصنع القصص لأغراض أدبية)) (٤) ، الذا فإن أسطوريته تتضح في الفكرة العامة لهذا الخبر، يضاف إلى ذلك بطولة الشاعر عمرو بن كلثوم، وظهوره في عصر الأساطير، وكذلك ما دار حول جده مهلهل وعم أمه كليب من أساطير (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : حسين نصار : نشأة التدوين التاريخي عند العرب ،ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ٢/١١ ٥-٥٣ ، والبغدادي : حزانة الادب ، ٢٥٠/١، وعمرو بن كلثوم: ديوانه ، تحقيق : أيمن ميدان ، د.ط، ( جدة : النادي الأدبي الثقافي ، ١٩٩٢م)، ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن حلكان : وفيات الأعيان ، ط١، ( القاهرة : بولاق ، ١٢٩٩هـــ)، ٤١٧/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: عبد الرزاق حميدة: شياطين الشعراء، ص١٤.

أما الشعر فإن له دوراً كبيراً في حفظ هذا الخبر، وبقاء لحمته كما يريدها صانع هذا الخبر،إذ إنَّ الشعر ليس مقصوداً لذاته بقدر ماهو أداة في صنع الخبر ،فالراوي يعلم ما للشعر من قدرة إيحائية كبيرة تغني عن التفصيل وهو يقدم صورة لا تتسنى للنثر (١)،ومن هنا كان الخبر هو منطلق الحديث لا الشعر .

وأحياناً يأتي الخبر تقديماً للظروف التي قيل فيها الشعر ، وهذا النوع من الأخبار كثير في أخبار الشعراء ،إذ حرص الإخباريون على هذه الأخبار وبالغوا فيها ، حتى إنه يكاد لا يوجد شعر لشعراء المعلقات إلا وله مناسبة وخبر قصصي قيل فيه هذا الشعر ، ولنأخذ مثالاً على ذلك خبر معلقة الحارث بن حلزة اليشكري التي ارتجلها أمام عمرو بن هند ،وقد كان أبو عمرو الشيباني يعجب لارتجاله هذا ويقول: ((لو قالها في حول لم يلم)) (٢). فكانت هذه المعلقة دافعاً لصنع خبر أسطوري يتناسب مع مكانة هذه المعلقة التي مطلعها:

آذنتنا ببَينها أسماءُ رب ثَاو يَملُ منه الثَّواءُ <sup>(٣)</sup>.

((أنشد الحارث هذه المعلقة أمام الملك عمرو بن هند، وكان الملك جباراً عظيم السلطان، يقال له مضرط الحجارة لشدته ،وكان الحارث ينشده من وراء سبعة ستور، لأنه كان أبرص والملك لا يطيق النظر إلى أحد به سوء، وكان الملك يستمع إلى إنشاد الحارث من وراء الستور السبعة، وإلى جواره أمه هند التي كان يجلها ويعنو لها، فقالت له أثناء الاستماع إلى الشاعر المحتجب: تالله ما رأيت كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول يكلم من وراء سبعة ستور، فقال الملك: ارفعوا ستراً، ودنا الحارث بقدر الستر ، فمازالت هند تقول ويأمر عمرو بن هند برفع ستر ، ويقترب الحارث حتى صار مع الملك على مجلسه، وبعد أن انتهى الحارث من إنشاده أطعمه عمرو في جفنته وأمر ألا ينضح أثره بالماء، وجزت نواصي السبعين الذين كانوا في يديه من بني بكر، ودفع النواصي إلى الحارث ، وأمره ألا ينشد قصيدته إلا متوضئاً، فلم تزل النواصي في بني بكر) (ف

<sup>(</sup>١) انظر : مصطفى الجوزو : من الأساطير العربية والخرافات ، ص٣٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ١١/٥٤.

<sup>(</sup>٣) التبريزي : شرح القصائد العشر ، ص ٢٩١. وقد اختلفت الروايات في حضرة من أنشدت المعلقة .انظر : أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ،٢٩/١١ وما بعدها ، وابن قتيبة : الشعر والشعراء ،١٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) الخطيب التبريزي: شرح القصائد العشر ، ص٢٩١ ، ، وانظر : المرزباني : الموشح ، تحقيق : علي البحاوي،د.ط، ( القاهرة :دار نهضة مصر ، ١٩٦٥م) ، ص١٩٦٥، وانظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء، ١٣٥/١.

إن أسطورية هذا الخبر تقوم على الرقم (سبعة) فهو رقم مقدس عند كير من الشعوب القديمة، يقول وهب بن منبه ((كادت الأشياء أن تكون سبعاً فالسموات سبع، والأرضون سبع ،والجبال سبع، والبحار سبع ،وعمر الدنيا سبعة آلاف سنة، والكواكب سبعة ،وهي السيارة ،والطواف بالبيت سبعة أشواط ،والسعي بين الصفا والمروة سبعة ، ورمى الجمار سبعة، و أبواب جهنم سبعة ودركاتما سبعة... )) (۱).

من هنا كان للأعداد عموماً ،والعدد سبعة خاصة، كيان خاص ومعنى قدسي يجعلها محاطة بمالة شبه سحرية ويسند إليها خواص ذات تأثير (٢). فكان الرقم سبعة ذا تأثير أسطوري بالغ، فمعلقة الحارث بن حلزة تعد سابعة المعلقات التي علقت على الكعبة، وهذا فيه دلالة على وجود ((المعتقدات الشعبية التي للمعلقات سحرها الجاذب فيها )) (٣).

وقد جعل جابر عصفور أسطورية خبر المعلقة في عدة جوانب، فالقصيدة التي ارتجلها الحارث أمام عمرو بن هند كما سبق، هي سابعة المعلقات ، وبدأ الشاعر منشداً قصيدته من خلف ستور سبعة ، وقدرة الشاعر على ارتجال القصيدة اقترنت بالقدرات الخارقة بحاوزة البشر العاديين؛ لذلك طلب عمرو بن هند من الحارث ألا ينشد القصيدة إلا متوضئاً ،وهذا كله داخل في (( سياق الدلالات الاعتقادية التي انطوى عليها النموذج الأصلي للشاعر عند العرب في الجاهلية )) (؛).

إن الموقف الذي قيلت فيه معلقة الحارث موقف له ملامح أسطورية غير الرقم سبعة، فالشاعر الأبرص الذي ينشد خلف الحجب،أصبح قريناً للملك ويأكل من طعامه ، ويلقي قصيدته أمامه، متكئاً على الرمح فيغرز في جسده دون أن يشعر بألم، لفقده الوعي عند إنشاد القصيدة ، وكأنه تسامى بروحه عن المكان الذي هو فيه،فهوحاضر بجسده قط دون عقله وقلبه .

<sup>(</sup>١) الثعلبي : عرائس المحالس، ط٤، (القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،١٩٥٤م) ،ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتما ، ص ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) جابر عصفور : ((سحر المعلقة)) ، مجلة العربي ، الكويت ، ع٢٦٦، (١٩٩٤م)، ص٨٤.

<sup>(</sup>٤)المرجع نفسه ، ص ۸۸ .

إن صانع هذا الخبر يهدف من ورائه إلى إضفاء القداسة والتبجيل على معلقة الحارث حتى يقابل بها منافسه التغلبي عمرو بن كلثوم، الذي اشتهرت معلقته وأصبح قومه يرددونها حتى سخر منها بعض شعراء بكر بن وائل فقال:

ألهى بني تغلب عن كل مَكْرُمَة قصيدةٌ قالها عمرو بن كلثوم يروُوْها أبداً مذ كان أَوِّلُهُم ياللر جال لشعْر غير مَسْؤُوم (١)

فالخبر هنا قد أصبح الشعر – معلقة الحارث – موضوعاً من موضوعاته وجاء امتداداً له، إذ إن الخبر هنا يعد تصويراً لمشهد مسرحي انتهى بحظوة الشاعر لدى الملك، لذا كال الشعر هنا منقاداً للخبر وطوعاً له.وهذه العلاقة نجدها دائماً في الأخبار التي تحكي مناسبات القصائد والمواقف التي قيلت فيها، حتى لو كانت تلك المناسبة اختراعاً من الراوي أو أن أصلها حقيقي، ولكنه أعاد نظم الحكاية وتأليفها ومزج بين عناصرها وعدل فيها وأضاف إليها عناصر جديدة ووجهها وجهة جديدة يقتضيها المقام (٢)، وجانب بها الحقيقية إلى الأسطورة.

وهناك مثال آخر لشاعر له صلة بالحارث بن حلزة وهو عمرو بن كلثوم، فالحارث منافس عمرو بن كلثوم الذي قربه الملك عمرو بن هند مما زاد حنق عمرو بسن كلثوم وغضبه عليه. ذكر ابن قتيبة – وقد سبق إيراده - (( أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه: هل تعلمون أن أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمي ؟ فقالوا : نعم، أم عمرو بن كلثوم ،قال: و لم ذلك ؟ قالوا: لأن أباها مهلهل بن ربيعة ، وعمها كليب وائل أعز العرب ، وبعلها كلثوم بن مالك بن عتاب أفرس العرب ، وابنها عمرو بن كلثوم سيد من هو منهم.فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ، ويسأله أن يزير أُمَّهُ أُمَّهُ ، فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من تغلب ، وأقبلت ليلى بنت المهلهل فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من تغلب ، وأقبلت ليلى بنت المهلهل وأرسل إلى وحوه مملكته فحضروا ، وأتاه عمرو بن كلثوم في وجوه بني تغلب فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن كلثوم على عمرو بن كلثوم على عمرو بن كلثوم على الحرو بن هند في قبة بجانب الرواق . وقد كان أمر عمرو بن هند أمه أن تنحي الحدم إذا دعا بالطرف

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني، ١١/٥٤ ، وانظر : البغدادي : حزانة الأدب ، ١٩/١ ، وفيه : يفاحرون بما مذكان أولهم .

<sup>(</sup>٢) انظر : عبد المنعم الزبيدي : مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي ، ص ٢٨٧ .

وتستخدم ليلى ، فدعا عمرو بن هند بمائدة فنصبها فأكلوا، ثم دعا بالطرف فقالت هند : يا ليلي ناوليني ذلك الطبق . فقالت ليلى : لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها ، فأعادت عليها وألحت ، فصاحت ليلى : واذلاه يالتغلب، فسمعها عمرو بن كلثوم، فثار الدم في وجهه ونظر إلى عمرو بن هند ، فعرف الشر في وجهه فقام إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق وليس هناك سيف غيره ، فضرب به رأس عمرو بن هند حتى قتله ، ونادى في بني تغلب، فانتهبوا جميع ما في الرواق وساقوا نجائبه ، وساروا نحو الجزيرة )) (۱).

هذا الخبر قيل إنه مناسبة لمعلقة عمرو بن كلثوم:

ألاهبي بصحنك فاصبحينا ...

وهـناك بعض الدراسـات التي ترى أن القصيـدة ((لم تقل بعد قتل عمـرو بـن كلثوم لعمرو بن هند بل قيلت في حضرته؛ لأن الخطاب والتهديد والوعيد موجه إلى عمرو بن هند مباشرة ، ولا يكون هذا بعد مقتله ، إضافة إلى أنـه لا يوجد في المعلقة كلها إشارة إلى أنه قتله حقاً )) (٢).

فعلى هذا الرأي يكون الراوي قد ربط بين المعلقة وقتل عمرو بن كلثوم لعمرو بسن هند ، وأوجد هذه المناسبة التي نحا بها نحو الأسطورة، إذ لا يتصور حدوث القتل بهذه الصورة التي صورها الراوي، فهي صورة تدعو للسخرية. ولكن الراوي أراد من ذلك كله أن يظهر بطولة عمرو بن كلثوم ،حتى تكون معلقته جديرة بأن يرددها بنو تغلب ، وقد استشف الراوي صورة البطولة هذه من شعر عمرو بن كلثوم عامة، ومن أسرته التي يعود إليها نسب الشاعر، وقد حاء في الخبر أن جده لأمّه المهلهل ،وعم أمه كليب أعز العرب، وزوجها كلثوم أفرس العرب، فكل هذه مرشحات استثمرها الراوي ليصنع فروسية عمرو بن كلثوم وبطولته ،لذلك كان جديراً أن يهدد الملك عمرو بن هند. فنغمة التهديد وذكر أمه قوله :

تُهَددنا وتُوعدنا رويداً مين كنا لأمك مُقْتُوينا (٣)

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ٢٣٤/١ ، وانظر : أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، ٣/١١ ، وانظر : أبو عبيدة :نقائض جرير والفرزدق ،د.ط ، ( طبع ليون ، ١٩٠٧م) ، ص٨٤٤.

<sup>.</sup> (٢) فضل العماري: ((الرواية الصحيحة المفترضة لمعلقة عمرو بن كلثوم)) ، مجلة فصول ، القاهرة، مج١٠، ع ٤٣، (١٩٩٢م)، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن كلثوم: ديوانه ، ص٣٣١ .

دفعت الراوي إلى أن يربط بين استخدام أمه ،كما ورد في الخبر وذكرها في البيت السابق ، ومن الأبيات التي وجهها إلى الملك مهدداً قوله:

فإن قَنَاتنَا يا عمرو أعيَتْ على الأعداء قبلك أن تَلينا (١)

وقوله: وهل حُدِّثْتَ في جُشّمِ بنِ بكرٍ بنقصِ في خُطُوب الأَوَّلينا (٢)

وقوله: أبا هِنْدِ فِلاَ تَعْجَلْ علينا وأَمْهِلْنَا نُخَبِرِ كَ اليَقَيْنَا (٣)

فكل هذه الأبيات تدل دلالة واضحة على ألها قيلت قبل القتل،أي وعمرو بن هند حي، لذا فإن صانع هذا الخبر لم يتأمل أبيات التهديد التي وردت في المعلقة وإنما اكتفى بشهرتها، وخبر قتل عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند جعل الملك هو الذي كان يريد الشر بعمرو بن كلثوم ، ومن هنا جاءت أحداث هذا الخبر غير مواتية لما في المعلقة، فالذي يبدو أن عمرو بن كلثوم هو الذي خطط للانتقام من عمرو بن هند، وليس الأمر كما قيل من أن عمرو بن هند هو الذي طلب من أمه أن تذل ليلى أم عمرو بن كلثوم ، ولو أراد عمرو بن هند غدراً بعمرو بن كلثوم لأعد للأمر عدته (٤).

ونخلص من كل هذا إلى أن العلاقة التي وضعها الرواة بين هذا الخبر والمعلقة غير صحيحة، فخبر المعلقة ومناسبتها ليسا هما خبر القتل لعمرو بن هند نفسه ،بل إن سبب القتل أيضاً لا يتناسب ومقام الملك، ولعل هناك ثلاثة أخبار متصلة ببعضها، ثم جمعت كلها في خبر واحد. الأول خبر إهانة أم عمرو بن هند لأم عمرو بن كلثوم، والثاني خبر قديد عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند، ولعل هذا الخبر هو المناسبة الحقيقية للمعلقة، والثالث خبر قتل عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند، ولكن ليس بالصورة نفسها التي رسمها الراوي له، فهي صورة بعيدة عن ملك عرف بالشر والدهاء، وربما يكون البعد الزمني للأحداث كان سبباً في هذا التداخل الذي يصنع من مجموعها أسطورة بطولية .

أما خبر معلقة عنترة الذي جمع بين الحوار وولادة بطولية لشاعر جاهلي، صور الراوي في هذا الخبر الشاعر الفارس ببطولته الفردية،إذ جاء في الخبر: ((أن عنترة كان لا

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص٣١٨ .

<sup>(</sup>ع) انظر : فضل العماري :  $^{(()}$  الرواية الصحيحة المفترضة لمعلقة عمرو بن كلثوم $^{()}$  ، م $^{()}$  ، انظر  $^{()}$ 

يقول من الشعر إلا البيتين والثلاثة حتى سابّه رجل من بني عبس، فذكر سواده وسواد أمه وإخوته، وعيرَّه بذلك وبأنه لا يقول الشعر، فقال له عنترة : والله إن الناس ليترافدون بالطعمة، فلاحضرت مرفد الناس أنت ولا أبوك ولا جدك قط، وإن الناس ليدعون في الغارات فيعرفون بتسويمهم، فما رأيناك في خيل مغيرة في أوائل الناس قط، وإن اللهبُسُ (١) ليكون بيننا فما حضرت أنت ولا أبوك ولا جدك خُطَّة فَيْصَل، وإنما أنت فقع نبت بقرقر، وإني لأحتضر البأس ، وأوفي المغنم، وأعف عن المسألة ، وأجود بما ملكت يدي، وأفصل الخُطَّة الصَّمْعَاء. وأما الشعر فستعلم. فكان أول ما قال قصيدة :

هل غادرَ الشعراء منُ متَردم )) (٢).

هذا الخبر قدم شروط البطولة ومفهومها عند العرب قديماً،إذ يشترط أن يكون البطل الفارس متقناً لفن الخطابة والفصاحة،ويمتلك موهبة الشعر ، ولديه قدرة على الحوار مع خصومه ، وهذه الأمور كلها تصب في شيء واحد هو قدسية الكلمة عند العرب الجاهليين، فلا يستحق البطل أن يكون بطلاً إلا إذا كان شاعراً ، لذا كان هذا الخبر يوحي بنقص البطولة لدى عنترة حتى استنطقه أحد خصومه الشعر،فقال فجأة معلقة مشهورة عند العرب، بعد أن كان لا يقول إلا الأبيات القليلة .

وفي الخبر ما يدل على صنع الخبر بعد قول المعلقة ، إذ لا يتصور أن يكون هذا سبباً لأن يكون عنترة شاعراً ، ينظم المطولات، فالراوي للخبر التقط من المطلع ((هـل غـادر الشعراء من متردم)) وصنع منه خبراً يقوم على تحدي أحد بني عبس عنترة على قول الشعر ، بل إن الراوي التقط إشارات صريحة ضمنها الخبر، ومنها قوله في الخـبر ((و أوفي المغـنم وأعف عن المسألة)) إذ أخذها من قول عنترة في المعلقة:

يخبِرْكِ من شهد الوقيعة أنني أَغَشى الوغى وأعفُ عند المَغْنَم (٣) ان العلاقة بين الخبر والمعلقة هنا قائمة على أن الشعر جاء امتداداً للخبر وموضوعاً من موضوعاته، إذ ذكر الراوي أن عنترة سابه رجل فعيَّره بسواده وبعدم قدرته على قول

<sup>(</sup>١) اللبس: الاحتماع والاختلاط.

<sup>(</sup>۲) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ۲۰۱/۱ ، وانظر : ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق :عبد السلام هارون ، ط٤، (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٠م) ، ص٢٩٣ ، عنترة : ، ديوانه، تحقيق : محمد سعيد مولوي ، ط١ ، ( القاهرة : المكتب الإسلامي ، ١٩٧٠م)، ١٨٢٠ .

<sup>(</sup>٣) عنترة : ديوانه ، ص ٢٠٩ . وفيه يخبرك من شد الوقائع.

الشعر ، ثم جاءت المعلقة دليلاً على كسب عنترة لذلك التحدي، إذ قدم عنترة الدليل على الشعر ، ثم جاءت المعلقة دليلاً على كسب عنترة لذلك التحدي، إذ قدم عنترة الدليل على الشعر ، ثم خاءت المعلقة دليلاً على على على المعلقة المعلق

فالفارس المثال تحسد في شعر عنترة الذي يعدّ مثالاً للبطولة العربية عند العرب قديماً، فهو متمرد على الظلم، رافض له، يتحدث عن أخلاقه وفروسيته ، وهذا ما صوره الخبر ، فالرواة الذين رفعوا شأن عنترة وأعلو من فروسيته وما صنعوا حوله من أخبار وأساطير، إنما قصدوا تفسير شعره عامة، أو ألها تضخيم لإشارة يسيرة وردت في شعره ،إن عنترة الفارس فيه جميع سمات البطولة العربية ، فهو فارس وشاعر وفصيح يستطيع مقارعة الخصوم، وهذه كلها أثبتها الخبر السابق الذي يحكي ظروف المعلقة التي قيلت فيها ، وقد رد على خصمه بعبارات – كما جاء في الخبر – بليغة، إذ ظهر إبداع عنترة اللغوي ، وأعطته اللغة كياناً خاصاً استطاع به أن يسكت خصمه من خلال سياق اللغة الأدبي؛ فعنترة استنهض دلالات خاصاً استطاع به أن يسكت خصمه من خلال سياق اللغة الأدبي؛ فعنترة استنهض دلالات للبطولة ،وجزء من الموروث عند العرب لمفهوم البطولة قديماً أعطت هذا الخبر قيمة أدبية ، لأنه يصور فيه الراوي الفارس الشجاع ببطولته الفردية بوصفها برهاناً على حقه في النسب، لأنه يصور فيه الراوي الفارس الشجاع ببطولته الفردية بوصفها برهاناً على حقه في النسب، الخبر في تصوير مظاهر البطولة عند عنترة ، حيث يقول المعلقة فجأة لأن رجلاً سابه .

#### العلاقة التفسيرية:

أما العلاقة الأخرى التي نلمحها بين الأسطورة والشعر، فإلها علاقة انطلق الخبر فيها من إشارة مباشرة من شعر الشاعر الذي صيغ حوله الخبر، أي أن الخبر قد انطلق من الشعر نفسه وليس من خارجه كما في العلاقة السابقة ، ولعل تسميتها بالعلاقة التفسيرية أقرب ، لألها تفسر تلك الإشارة التي وردت في النص الشعري، فالعلاقة هنا فيها تبعية الخبر للشعر؛ فهي إما تفسير مباشر وملء للفراغ الذي تركه الشعر، أو أن الراوي أخذ تلك الإشارات الشعرية وضخمها وصنع منها خبراً يتناسب وشخصية الشاعر و شاعريته .

<sup>(</sup>١) أ.ل. رانيلا: الماضي المشترك بين العرب والغرب (أصول الآداب الشعبية الغربية )، ترجمة نبيلة إبراهيم ، د.ط، (الكويت: سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٩٩م)، ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) فؤاد المرعي، وفايز إسكندر: ((مفهوم البطولي عند العرب قبل الإسلام)) ، مجلة بحوث جامعة حلب، ع١٢ ، (١٩٨٨م)، ص١٣٢ .

ولنأخذ مثالاً عليها خبر ( دارة جلجل ) الذي جاء ضمن أحبار امرئ القيس ،إذ احترع الرواة حبراً طريفاً لتفسير أبيات قالها الشاعر ،وهي قوله:

ولاسيما يـوم بــــــدارة جُلْجُـــــــل فيا عجباً من رْحْلها المتُحَسمِّل وشحم كهُدَّاب الدِّمقس المُفَدَّتل ويؤتى إلينا بالعبيط المتُمَّل فقالت لك الوكيلات إنك مُرْجلي عقرت بعيري ياامرأ القيس فانزل ٧- فقلت لها سيري وأَرْحي زمامه ولا تُبعديني من جَنَاك المعلَّل(١)

١- ألارب يوم لك منهن صالح ۲ - ويوم عقرت للعذاري مطيتي ٣- يظلُ العذاري يرتَمينَ بلحـمهـا ٤ - تُدَار علينا بالسَّديف صحَافُها ٥ - ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ٦- تقــول و قد مال الغبيطُ بنا مــعاً

فهذا النص الشعري لا نجد فيه كل ما وجدناه في نص الخبر من تفصيل ،إذ نجد تحديد مكان الحدث وهو قوله: ((...ولا سميا يوم بدارة جلجل)، ثم انتقــل الحــدث القصصـــي الشعري إلى عقر الناقة وأكل اللحم، ومن ثم انتقل إلى شرب الخمر،ثم انتقل الحدث إلى نهاية القصة، فصور شكوى عنيزة من امرئ القيس عندما دخل حدرها ومال بما الغبيط،ثم ما وجده من عنيزة من تقبيل لثغرها .فهذه الحكاية الشعرية ناقصة، فهي كما يقول أيزرizor: ((لا حكاية يمكن أن تقال برمتها، والحق أن القصة لا تكتسب ديناميتها إلا عـبر الحـذف الحتمى) (٢) فكأن شاعرنا ترك الفراغ للقارئ حتى يبني عالم القصة ، ويعيد تشييدها من جديد، فهذه الفجوات التي نجدها في القصة الشعرية تعد جانباً مركزياً في التخييل القصصي؟ لأن ما يوفره النص الشعري غير كاف لإشباع لهم القارئ في الإجابة عن أسئلته، لذا كان الخبر مكملاً للشعر، فورد في الخبر بداية الحدث وهو خروج القوم وخلفهم النساء ونزولهن في الغدير للسباحة ، وتتبع امرئ القيس لهن ، وأخذ ملابسهن والجلوس عليها ومنعها منهن ، حتى يخرجن من الماء ، وهذا كله لم يوجد في الحكاية الشعرية. من هنا كان تأويل الخــبر لهذه الثغرات على نحو من الإثارة يعد خلقاً جديداً لقصة جديدة ،إذ بدأ بطريقة متسلسلة في

<sup>(</sup>١) امرؤ القيس: ديوانه ،ص ١٠-١٢، وانظر: حسن السندوبي: شرح ديوان امرئ القيس وأحبار المراقسة ،ط٧، (بيروت: دار الكتب العلمية ،١٩٨٢م)، ص٥٥١-١٤٧.

وزيد فيها قوله: تدار علينا بالسديف صحافها ويؤتي إلينا بالعبيط المثمل

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن شلوميت ريمون كنعان : التخييل القصصي (الشعرية المعاصرة) ،ترجمة : لحسن أحمامة ، ط١ ، ( الدار البيضاء : دار الثقافة ، ۱۹۹٥م)، ص ۱۸۵ – ۱۸۸.

ملء هذه الفجوات فبدأت من الحدث البسيط وانتهت إلى نقطة مركزية في سرد الحوادث، ثم انتهى الخبر بما انتهت إليه القصة الشعرية ، فذكر عقر الناقة ، وشرب الخمر ، ومن ثم حَمْل امرئ القيس معهن على بعير ابنة عمه عنيزة بعدما حملت النساء الأخريات حوائجه .

إن العلاقة هنا بين الخبر والشعر تقوم على نوع من التبادل، فالقصة الشعرية أمدت الخبر بحوادث جزئية ، كان إكمالها يدل على تبعية الخبر للشعر وأنه خادم له ، وأصبح نقطة استقطاب للمتلقي لأنه جاء مكتمل العناصر القصصية ، وكان دليلاً لفهم معنى الشعر.فالخبر استمد عنوانه من قول امرئ القيس :

ألارب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل فكأن الخبر عنوانه خبر (( يوم دارة جلجل)) واستثمرت بعض حوادث الخبر من قوله في القصيدة :

ويوم عقرت للعذاري مطييي فيا عجباً من رحلها المتحمل يظل العذاري يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل

فأتى بالأحداث التالية ، فقال : إن نحرت لكن راحلتي أتأكلن منها ؟ قلن :نعـم. فعقرهـا ونحرها ، فجعل يقطع لهن اللحم فيرمينه على الحجر ، ومن قوله:

تدار علينا بالسديف صحافها ويؤتى إلينا بالعبيط المثمل(١)

فالذي ورد في الخبر: ((ويسقيهن من زكرة كانت معه ويغنيهن، حتى شبعن وطربن)). ثم تجاوز الشعر أحداث حمل امرئ القيس إلى الحدث الذي يصور دخوله حدر عنيزة، إذ جاء في الخبر: ((فكان يجنح إليها،فيدخل رأسه في حدرها ويقبلها،فإذا امتنعت أمال حدرها فتقول: يا امرأ القيس قد عقرت بعيري فانزل))،وهذا الذي جاء في الخبر كله من قول امرئ القيس:

ويوم دخلت الخدر خدرَ عنيزة تقول و قد مال الغبيطُ بنا معاً فقلت لها سيري وأرْخي زمامه

فقالت لك الويالات إنك مُرْجلي عقرت بعيري ياامراً القيس فانزل ولا تُبعديني من جَنَاك المعلل

\_

<sup>(</sup>١) امرؤ القيس : ديوانه ، ص ٣٦٨. وهو من زيادات القرشي في جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، ص٦٩.

إن الخبر هنا جاء شارحاً لما جاء في الشعر ومكملاً لفجواته التي تركها، فهو من هذه الناحية بقي تابعاً للشعر، ولكنه من جهة أخرى قد تجاوز الشعر ، واخترع أحداثاً لم تأت في الشعر، ولو في إشارات سريعة، فهل هو بهذا يؤكد أسطرة الخبر أم أن ما ورد في الشعر لم يحدث في يوم واحد كما ورد في الخبر ، وإنما في ثلاثة أيام ؟ كما تقول بعض الدراسات. (١) فالشاعر قال : ((ولاسميا يوم بدارة جلجل)) فهذا يوم .وقال: ((ويوم عقرت للعذارى مطيتي وهذا اليوم الثاني. وقال أيضاً : (( ويوم دخلت الخدر حدر عنيزة))

فإذا أحذنا بهذا الرأي فيكون الخبر مقصراً عما ورد في الشعر، إذ إن في الشعر ثلاث حكايات لم يشتمل الخبر إلا على حكاية واحدة منها،ضمنها بعض ما ورد في الأيام الثلاثة ، ولم يستطع أن يقدم لنا ثلاثة أخبار، الأول خبر يوم دارة جلجل وهو خبر الغدير ، والثان عندما جمع النساء على اللحم والشراب ، والثالث عندما ذهب إلى عنيزة ودخل خدرها في مغامرة من مغامرات الشاعر الغرامية . لكن الذي يظهر أن الأحداث المذكورة لم تقع في ثلاثة أيام، بل وقعت في يوم واحد ، وإنما هذا من أساليب العرب أن يعددوا للمتلقي الحوادث لا الأيام ، وإن كانت قد حدثت في يوم واحد .

وهناك من الأخبار ما تنطلق من إشارة وردت في شعر الشاعر ، ثم يؤلف الــراوي خبراً متكاملاً منها .وفي أخبار الأعشى يوجد خبران منطلقهما إشارة ذكرها الأعشى في شعره هي قوله:

دَعْوتُ حليلي مِسْحَلاً ودَعَوا له جَهَانَام، جدعاً للهجين المُذمم (٢) و قوله:

وما كنت شاحرداً (٣) ولكن حَسبْتُنبي إذا مسحل سدَّي لي القول أَنْطقُ

<sup>(</sup>١) انظر: سعد إسماعيل شلبي: الأصول الفنية في الشعر الجاهلي ، ط٢ ، (مصر: مكتبة غريب، ١٩٨٢م) ، ص ١٦٠ - ١٦٣ ، وذكر ألها خمسة أيام ، هي يوم دارة حلحل ، ويوم عقر للعذارى المطية ، ويوم عند اقتحامه حدر عنيزة ، ويوم حين تعذرت صاحبته ، وآخرها يوم مع حسناء ، بينما ذهب غيره إلى أن الأيام تذكرر ، ويبدو أن الشاعر يذكر يوماً جديداً ، ولكنه هو نفسه اليوم الصالح ويوم دارة حلحل ، وكأن الشاعر يريد تفتيت الأيام حتى تغطي الزمان بأسره . انظر ريتا عوض : بنية القصيدة الجاهلية ، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ، ط١ ، (بيروت :دار الآداب ، ١٩٩٢م) ، ص ٩٥-٩٧ . وانظر : مثل هذا القول عند عبد الله الفيفي : مفاتيح القصيدة الجاهلية، نحو رؤية نقدية حديدة عبر المكتشفات الحديشة في الآثار والميثولوجيا ، ط١ ، (حدة : النادي الأدبي الثقافي ، ١٤٢٢هــــ)، ص ٩٥-٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الأعشى : ديوانه ، ص١٥ ، والجدع : القطع ،ومسحل : هو شيطان الأعشى .

<sup>(</sup>٣) كلمة فارسية تعنى التلميذ المتعلم .

شَريكَانِ فيما بيننا من هَــوَادَة صَفــيّـان جنَّي وإنْسُ مُــوفَّقُ (١) فمسحل هذا هو شيطان الأعشى، ذكره في شعره فهو يستعين به على قول الشعر، وبينهما شراكة ومودة وصفاء، يسدي له الشعر بقول موفق، ولُقّب مسحل بالسكران، ولعل (( لقبه جاءه من أن صاحبه الأعشى أجاد نعت الخمر)) (٢). فمن هذه الإشارة انطلق الراوي في صنع أحبار أسطورية حول شعر الأعشى يرويها جنيه، ولا غرابة أن يأتي الخــبر الأول على لسان الأعشى نفسه،وأن يحدثنا عن جنيه مسحل، فالأعشى ((من أكبر الشعراء الجاهليين وأقواهم نزعة إلى القصص والغناء في شعره<sup>)) (٣)</sup>،ولعل هذا يعدّ سبباً في أن يـروي الخبر الأعشى نفسه ؛ فهو يميل إلى القصص في الشعر، فكان جديراً أن تصنع أحبار علي، لسانه لخبره مع جنيه مسحل، الذي التقاه وهو في سفره إلى حضرموت،فضل الطريق والتقى بشيخ استنشده الشعر فأنشده ثلاث قصائد (٤)، دون أن يعرف الأعشى أن هذا مسحل ،مما يدل على أن الخبر من صنع الإخباريين لا الأعشى .

وهناك خبر آخر رواه جريــر بن عبـــد الله البجلي – وقد سبق ذكــره - يحمـــل المضمون نفسه،بل يكاد يتطابق مع خبر الأعشى حتى في الشعر الذي أنشده لـــه (٥)، فمنطلق الخبرين هو ماورد في شعر الأعشى من ذكر لمسحل، فهو الذي يلقى عليه الشعر ، وكذلك ينطلقان من الفكرة الأسطورية العامة، التي تقول بأن لكل شاعر شيطاناً وأن هناك صلة بين الجنن والشعر والشاعر.

ونخرج من هذا إلى أن صانع الخبر جاء شارحاً مضخماً لإشارة، استثمرها في بناء خبر متكامل، وهنا تظهر وطأة الشعر على الخبر، إذ سخره لخدمته وجعله تابعاً له . فالعلاقة بين ماورد في الخبر عن مسحل والأعشى ليست اعتباطية تماماً ، فإن الأعشر صاحب مسحل وقد ذکره فی شعره  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) الأعشى : ديوانه ، ص٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق حميدة: شياطين الشعراء، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم الزبيدي: مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتما ، ص ٤٩ .

وفي خبر طرفة الذي يصور مقتله ما يدل على أنه انطلق من إشارة شعرية وهي السخرية من الهامة (١) ، فيقول:

فَذَرِنِي أُرُوِّي هَامِتِي فِي حَياتِهَا مِحْ الْفَة شُرِبِ فِي الحَياة مُصَّرِد كَرِيمُ يُرِوِي نَفْسَه فِي حَيَاتِه سَتَعْلَم إِن مِتْنَا غِداً ، أَيِّنَا الصَّدِي (٢)

فطرفة في البيتين السابقين يسخر من معتقدات قومه ،وأنه سيروِّي هامته في حياته،  $\binom{(0)}{2}$  هذا تحد سافر لمعتقدات مجتمعه  $\binom{(0)}{2}$  ، وهذه السخرية ينميها الاعتداد الكبير بالنفس الذي كان عليه طرفة، ومن هنا جاءه الموت من حيث انتظر الحياة  $\binom{(3)}{2}$ .

وهذا يفسر موقف الشاعر من الموت، إذ استهان بمعتقدات قومه مما أوقعه في نماية سريعة لحياته ، إذ أصبح طرفة يدرك هشاشة الوجود الإنساني، ويدرك أن الموت يرصد الناس في غدوهم ورواحهم ،وأن الفناء هو المصير ، لذا بالغ في اللذة وأصبح يعب منها قبل أن يموت (0) ،ولعل هذه الفكرة هي التي نجدها في شعره (1) ،وقد أوحت إلى مؤلف الخير بأشياء ضمنها خبر مقتله؛ فقد حاء في الخير أن خاله المتلمس قال له محذراً من عمرو بن هند: (1) إن أخاف عليك من نظرته إليك هذه مع ما قلت. قال : كلا، (1) وكذلك صور الخبر نصيحة خاله له عندما أقرأ كتابه لرجل من أهل الحيرة، فقال المتلمس : (1) لتعلم أن في صحيفتك مثل الذي في صحيفتي، فقال طرفة: إن كان احترأ عليك فما كان ليحترئ علي، ولا ليغربي، ولا ليقدم علي. كذلك صور الخبر رد عامل البحرين على طرفة، عندما قرأ كتابه، فقال له: (1) خرج قبل أن يصبح و يعلم بك الناس ، فقال له طرفة : اشتدت عليا والله لا حائزتي وأحببت أن أهرب ، وأحعل لعمرو بن هند علي سبيلا ، كأني أذنبت ذنبا ، والله لا

<sup>(</sup>١) يزعم العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا قتل ، فإن روحه تتحول إلى طائر يسمى الهامة ، وتظل تصيح فوق قبره : اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثأره . انظر: ابن منظور : لسان العرب ، مادة ( هام ) .

<sup>(</sup>٢) التبريزي : شرح القصائد العشر ، ص ١٠٦، وطرفة بن العبد : ديوانه ، ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق الخشروم : الغربة في الشعر الجاهلي ، د. ط ، ( دمشق : منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ١٩٨٢م)،ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز نبوي : شرح معلقتي طرفة والحارث بن حلزة ، ط١ ، ( مدينة نصر : الصدر لخدمات الطباعة ، ١٩٨٩م)،ص٩.

<sup>(</sup>٥) انظر : وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجديد ، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) يظهر من شعر طرفة أنه ينساق إلى محاولة خطرة هي محبة الموت ، فهو يرى أن محبة الموت جزء من القصاص من الناقة ، وإن كانت محبة كارهة ، وعبادة لا تخلو من الذل . انظر: مصطفى ناصف: قراءة ثانية في شعرنا القديم ،ط٢ ،( بيروت : دار الأندلس ،

أفعل ذلك أبدا) (١) فهذه الصورة التي جاء عليها الخبر وهي عدم مبالاة طرفة بالموت، مستقاة من سخريته منه في شعره، وربما هذه كانت سبباً مباشراً في أن يأتي الخبر على هذا المنحى ، و إلا فإنه لا يمكن أن يتصور أن يعرف رجل بموته ومع ذلك يقبل عليه (٢)، فالشعر هنا يعد رافداً من روافد الخبر ،وممداً له بأحداث استثمرها الخبر في تصوير نهاية طرفة ، وربط بين نهايته بالقتل وسخريته من الموت ،وكل هذا بإيجاء من الشعر ، ومرة أخرى يأتي الخبر شارحاً للشعر ومفسراً له، فالراوي قدم لنا حبراً يشرح شعر طرفة وأعطانا تصوراً عاماً لرؤيته من الحياة والموت، وكلها من شعره ومثله خبر النابغة الذبياني وحاتم الطائي مع ماوية الذي سبق إيراده (٣) فإن ما شاع في شعر حاتم من جود وكرم جعل العامة يصنعون منه أحباراً تحمل هذا المعنى.

ومن الأخبار الأسطورية التي كان الشعر منطلقاً لها خبر زهير، ((إذ رأى في منامه في أواخر عمره أن آتياً أتاه، فحمله إلى السماء حتى كاد يمسها بيده، ثم تركه فهوى إلى الأرض، فلما احتضر قص رؤياه على ولده كعب، ثم قال: إني لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدي، فإن كان تمسكوا به، وسارعوا إليه، ثم توفي قبل البعثة بسنة)) (٤).

وجاء في رواية أخرى : (( أن زهيراً رأى في منامه سبباً تدلى من السماء إلى الأرض ، كان الناس يمسكونه ، وكلما أراد أن يمسكه تقلص عنه ، فأوله بنيي آخر الزمان ، فإنه واسطة بين الله وبين الناس ، وأن مدته لا تصل إلى زمن مبعثه ، وأوصى بنيه أن يؤمنوا بعد ظهوره) (( ) ) .

إن زهيراً هذا – كما يصوره شعره – رجل يحب السلام ،ويدعو إليه ،ويكره الحرب، وينفر منها ، ولقد أبرز شعره مفهوم وحدانية الله تعالى ، الذي يعلم كل شيء ، وأن كل إنسان سينال في يوم الحساب جزاء عمله، يقول في هذا المعنى :

ألا أبلغ الأحلافَ عن رِسَالةً وذُبْيَان هل أَقْسَمْتُمُ كَلَّ مُقْسَم

-

<sup>(</sup>١) انظر : ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) تتساوى هنا الحياة والموت عند طرفة في هذا الخبر، إذ جعل الراوي من طرفة أنموذجاً للخلود الذي لا يحصل إلا بالتضحية . فالموت والحياة صارا وجهين لعملة واحدة في هذا الخبر . وهذا ما يفسره الشعر .

<sup>(</sup>٣) انظر :ص ٨٠-٨٨ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) البغدادي : حزانة الأدب ، ١٣٠/٢ . .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ، ١٣٠/٢.

ف لا تكتَّمن الله ما في نفوسكم ليْخَفى، ومهما يُكتَم الله يُعلَم الله يُعلَم الله يُعلَم الله يُعلَم الله يُعلَم أَن يُؤخَّر فيوضَع في كتاب فيدَّخر ليومِ الحسابِ أويُعجَّل فُيُنْقَمِ (١)

إن الأبيات السابقة وغيرها من أبيات المعلقة ،فيها دلالة واضحة على أن زهيراً ر.ما يكون من الأحناف ؛لذلك أتى بهذا التصور عن وحدانية الله تعالى، واستفهم بعض الدارسين حول هذه الدلالة، إذ قال: (هل نوسع الدلالة فنقول: إن معلقة زهير -في قاعها الأعمق – نبوءة أولى لحضارة عربية ستنبثق بعد قليل) (٢) ؟

قلت: إن الخبر الذي سبق عن منام زهير يعد إجابة توضح تلك الدلالة بجلاء، ففي الخبر أن زهيراً تنبأ بمجيء نبي ، وأنه لن يدركه، وأوصى أبناءه باتباعه، وهذا الخبر جاء تفسيراً لهذه الإشارات التي جاءت في الشعر، ولهذا قد سبق الرواة غيرهم إلى إدراكهم لهذه النبوءة التي وردت في المعلقة، وصنعوا خبراً يفسر تلك النبوءة ويكشفها ،إذ أصبحت العلاقة بين الخبر والشعر علاقة تفسير ، ولو تنبهت بعض الدراسات لهذه العلاقة لخرجت بنتائج أحدر من التي توصلت لها . فالذي صنع خبر منام زهير أدرك بوعي أن في معلقت دلالات عميقة على وحدانية الله تعالى ، وهذه الوحدانية لابد أن يبعث الله رسولاً حتى يبلغها للناس، فأبدع من هذه الدلالة العميقة التي لا تظهر على سطح المعلقة بوضوح خبراً، يظهر ذلك ويفسره فأتى بخبر المنام .

ومن هذا المنطلق جاء الخبر ليملأ الفراغ الذي تركته المعلقة ، فالشعر أتى بقضية أكدها الخبر وجعلها قاطعة ، وطبعي أن يكون الخبر كذلك، إذ فيه نبوءه بقدوم نبي ينشر العدل والاستقرار في مجتمع تنقصه كثير من القيم ، وهذا ما نحده في معلقة زهير فهو يدعو لمحتمع آمن وإلى الاستقرار والعدل والسلام ، ومن هنا فإن المعلقة نبوءة لمحتمع جديد سيأتي، ومكارم أحلاق ستظهر في الدين الجديد ، وهذا ما يؤكده حبر منام زهير الذي جاء مفسراً

<sup>(</sup>۱)التبريزي : شرح القصائد العشر ، ص ۱۸۳ ، وأبو العباس ثعلب : شرح ديوان زهير، تحقيق: فخر الدين قباوة ،ط۱،(بيروت: دار الآفاق ، ۱۹۸۲م)، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٢) وفيق حنسة : (( قراءة جديدة في معلقة زهير )) ، مجلة الموقف الأدبي ، ع٢٨١ ، (١٩٩٤م)، ص٢٣.

للشعر ودليلاً على شخصية زهير وشاعريته، فقد (( اشتهر بالرصانة والتفكير المنطقي الهادئ شأن المصلحين الاجتماعيين )) (١).

وقد ينطلق الخبر من شيوع أمور أكثر من غيرها في شعر الشاعر، كشيوع الخمر والنساء في شعر الأعشى، ومن ذلك خبره عندما أراد أن يسلم ، إذ قيل: ((إنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعد في مدحه قصيدة والتي أولها:

أَلْم تَغْتَمِضْ عيناك ليلةَ أَرْمَدا وعَادَكَ ما عاد السَّليمَ الْمَسَهَّدَا وماذَاك من عِشْق النِّساء وإنما تَنَاسيتَ قبل اليوم خُلَّة مَهددا(٢)

فبلغ حبره قريشاً، فرصدوه على طريقه، وقالوا له: أين أردت يا أبا بصير؟ قال: أردت صاحبكم هذا لأسلم. قالوا: إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك، وكلها بك رافق ولك موافق، قال: وما هن؟ فقال أبو سفيان بن حرب: الزنا، قال: لقد تركني الزنا وما تركته؟ قال: وماذا ؟ قال: القمار، قال: لعلي إن لقيته أن أصيب منه عوضاً من القمار؟ ثم ماذا ؟قالوا: الربا، قال: ما دنت ولا أدنت ؟ ثم ماذا ؟ قالوا: الخمر، قال: أوه، أرجع إلى صبابة قد بقيت لي في المهراس فأشرها)) (٣).

يقول بلاشير عن هذا الخبر: ((الخبر التاريخي مدعاة للشك،ويصعب البرهنة عليه) يقول بلاشير عن هذا الخبر أقرب للحكاية منه للتاريخ ، ويبدو أنه صنع كمناسبة لقول الأعشى هذه القصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن صحت، (٥) وقد توسل الرواة - إيهاماً منهم - بواقعية هذا الخبر الذي يعد امتداداً للواقع.

وعلى كل فإن هذا الخبر قد انطلق من شعر الأعشى، وأوجد علاقة بينه وبين الشعر ، لذا فإننا نجد الزنا ، والخمر، والقمار. وهذه كلها تكاد لا تعدم من شعره إذ يقول:

وقد غَدوَتُ إلى الحانوت يتبعني شَاو مشَـل شَلُول شُلْـشُـل شَول (٦)

<sup>(</sup>١) فيكتور الكك: (( قاضي الشعراء زهير بن أبي سلمي)) ، مجلة الفيصل ، دار الفيصل الثقافية ، الرياض ، ع ٢٤، (١٩٨٢م) ، ص ٧٧

<sup>(</sup>٢) الأعشى : ديوانه ، ص ١٣٥ ، وانظر : الشعر والشعراء ، ١٧٤/١ ، والبغدادي : حزانة الأدب ، ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ١٢٥/٩ - ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤)ريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العربي ، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) عالجت إحدى الدراسات القصيدة ، وأثبتت أنها منحولة ، و لم تصح نسبتها للأعشى انظر: عبد العزيز المانع: ((وفادة الأعشى على الرسول ، صلى الله عليه وسلم)) ، مجلة معهد المخطوطات ، مج٢٤، ع١ ، ربيع الآخر – رمضان ، ( ١٤٠٤هــ).

<sup>(</sup>٦)الأعشى : ديوانه ، ص ٥٩ ، والتبريزي : شرح القصائد العشر ، ص ٣٣٧.

وقوله:

فقلت للشَّرْبِ فِي ((دُرْنَى))وقد تَمِلُوا شِيْمُـوا وكيفَ يشْيُم الشَّارِبُ التَّمــل<sup>(١)</sup> وقوله:

قالت هُرَيْرَةُ لما جنستُ زَائه ویْلی عَلَیْكَ وَوَیْلی مِنْ كَ یا رَجَلُ (۲) وقوله في خبره مع قریش حین عرضوا له: ((أرجع إلى الیمامة فأشبع من الأطیبین)) وهذا مطابق لما في الشعر، فالأعشى شاعر يمدح الناس ليجمع المال فينفقه في الحوانيت ،وفيها ما فيها من شرب الخمر والزنا والقمار، فقد كان (( يفتش عن الحوانيت يرتادها فينفق ماله في الشراب والنساء )) (۳).

وعلى هذا فإن الراوي في هذا الخبر وفي خبره مع المحلق قد ربط بين شعر الأعشى وحياته ، فحب الأعشى للخمر واشتهاره كما دفع الرواة إلى جعل المحلق — كما ورد في خبر الأعشى مع المحلق وقصة زواج بناته — يحتال حتى يحصل لصحابه على زق خمر (أ). وذكر الراوي كفار قريش يذّكرونه بحبه للخمر ، ومنع الرسول، عليه السلام لها ولهذا تجد فيه — أي في خبر مدحه للرسول ، عليه السلام — تمسكه بالزنا والخمر والقمار وعدم مبالاته بتحريم الربا، إذ قال (مادنت ولا أدنت) . فإذا كانت معلقة الأعشى كما يقول عبد الرزاق الخشروم تمثل مجتمع القاع في الجاهلية ، فإن هذا الخبر يفسر شعر الأعشى ويرسم معالم شخصيته التي استمدت من شعره ، ومن هنا كان الخبر قراءة ثانية لشعره ، فالأعشى قرر الدخول في الإسلام ، ثم عاد عن قراره حين علم أن الإسلام يمنع الخمر والزنا ((وهذا أشبه ما يكون بالأسطورة)) (٥) ، إذ فسر الخبر عدم إسلام الأعشى ، وفي الوقت نفسه حاء مناسبة لقصيدة المدح التي قالها في الرسول ، صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسلم .

العلاقة الأسطورية الملحمية:

\_

<sup>(</sup>١) الأعشى : ديوانه ، ص ٥٧ ، ودرنى : موضع باليمامة ، أو دون الحيرة ، وشيموا : انظروا للبرق وقدروا أين ينــزل المطر.

<sup>(</sup>٢)أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ١٢٧/٩ ، والأعشى :وديوانه ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣)عبد الرزاق الخشروم: <sup>((</sup>القاع في معلقة الأعشى<sup>))</sup> ، مجلة بحوث جامعة حلب ،ع٢٤، (١٩٩٣م) ، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) زينب عبد العزيز العمري : السمات الحضارية في شعر الأعشى ، دراسة لغوية حضارية ، ط١، (الرياض: دارة الملك عبد العزيز ، ١٩٨٣م ) ، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٥)عبد الرزاق الخشروم : <sup>((</sup>القاع في معلقة الأعشى<sup>))</sup> ، ص١٠٧.

بيد أنه يمكن أن نلتمس علاقة أسطورية —أحياناً - بين الخبر والشعر، تلمــح مــن الأحبار كلها التي رويت عن الشاعر ،وتدل على شخصيته وشاعريته، أي أن الروايات التي رويت عن حياة الشاعر تأتي تفسيراً للفكرة العامة في شعره، فهذه العلاقة تفسير لأحبـار الشعراء، الذين يمكن الربط بين أحبارهم وتكوِّن في مجموعها نسيجاً أسطورياً واحداً، يمكن أن يكون ملحمياً ،يقول السيد إبراهيم في حديثه عن ذي الرُّمة: ((وتمد الروايات التي رويت عن حياته نسيجاً أسطورياً ملحمياً يشبه أن يكون فهماً تفسيرياً له ولشاعريته أكثر مــن أن يكون تاريخاً لذلك)) (١).

وللتعرف على هذه العلاقة بين الأخبار والشعر، فإن البحث سينطلق من هذه الفرضية. إذ إن كثيراً من شعراء المعلقات ألفت حولهم أخبار كثيرة أشبه ما تكون بنسيج أسطوري يجمعها كلها رابط واحد، ذلك ألها جميعاً تفسير لشاعرية الشاعر وشخصيته. وسيقتصر الحديث حول هذه العلاقة عن شعراء المعلقات الذين يمكن أن تكون أخبارهم أسطورة مركزية تصب كلها في فكرة واحدة، وإن كان يبدو للقارئ ألها أخبار مشته لا يربطها رابط.

ومن أمثلة هذه العلاقة أخبار امرئ القيس. فالمتأمل لشعره تاملاً بعيداً عن الأيدلوجيات والإسقاطات الاجتماعية تظهر له فكرة الشعور بالنقمة على مجتمعه، والقيود التي فرضتها عليه حياة الملكية ، وكانت المرأة والفرس وسائل مارس الشاعر عليهما هذا الشعور، فالشاعر – كما تروي أخباره – زجره والده حجر عن قول الشعر، وكلفه برعي الماشية ، وشكاه الحي إلى أبيه لأنه يذكر نساءهم في شعره ،تم أمر بقتله ،وكأنه أصبح عبئاً على ملك أبيه ، فضحى به الأب من أجل ذلك ، فكل هذه كانت دوافع النقمة على أبيه والمجتمع ، ومن ثم نسجت الأحبار التي تصور عهره، وتلك التي تصور بحثه عن قتلة أبيه .

وأول الروايات التي تصور مدى نقمته خبر هر زوجة أبيه – كما في رواية – وأنه أقام معها علاقة ترفضها أعراف مجتمعه، فهذه العلاقة التي رسمها الإخباريون ما هي إلا رمز للعلاقة السيئة التي كانت بينه وبين أبيه ، فامرؤ القيس يحاول قتل أبيه ولكن بصورة غير مباشرة، وقد تم ولكن بشكل نفسي فهر أصبحت عشيقة الشاعر (٢).

<sup>(</sup>١) السيد إبراهيم: نظرية القارئ، وقضايا نقدية وأدبية ،ط١، ( القاهرة : مكتبة زهراء الشرق ، د.ت ) ،ص٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر :قمر الكيلاني : امرؤ القيس عاشق وبطل درامي، د.ط ، ( دمشق : دار طلاس ،١٩٨٥م) ، ص٢٠٧ .

إن امرأ القيس شاعر يميل للهو والمحون ليس لذاته ، وإنما خروجاً عن المألوف ، وقد صور خروجه عنه منذ طفولته ،إذ نسب إليه يصف نفسه عندما كان عمره عشر سنين، وهو مع الخنساء إحدى عشيقاته بعد أن التقاها على كبر، أنه قال:

> قالت الخنساء لما جئتُ مَها شابَ بَعْدي رَأْسُ هَذَا واشْتَهَبْ عَهِدُّتِي نَاشِئًا ذَاغُ ِّرة رَجل الجُمَّة ذا بَطْن أَقَبْ أَتْبَع الولْدان أُرْحيْ مئ رَريْ ابنُ عَشْر ذَا قُريط من ذَهَبْ وَهِيَ إَذْ ذَاكَ عليها منْزِرٌ ولها بَيْتُ جَوَار منْ لُعَبْ (١) ويقول أيضاً مصوراً غرامه منذ كان وليداً حتى شاخ وفني شبابه :

أغادي الصُّبُوح عندهر وفرْتَني وليداً ، وهل أفني شبابي غيرهر (٢)

إن هذه الصورة التي جاءت في الأبيات لا تتصور من أبناء الملوك ،فهو يتبع الولدان لا يتبعه الولدان ، وهذا فيه دلالة كما يقول إيليا الحاوي على: (( أنه كان مهملاً )) (r). فشاعر نشأ دون أم ترعاه ، وأب مشغول بإدارة شؤون مملكته لابد أن تكون هذه حاله ،طفل مهمل لا يلفت أنظار أطفال قومه لعدم تميزه عنهم ، وهنا توجد دلالة أخرى بالنسبة لأبيه ، فهو لم يقم على رعايته وتربيته التربية التي تليق بأبناء ملوك زمانه ، فمن هنا نشا ناقماً على والده ،ثم ((إن أباه قد زحره عن قـول الشعر حتى ما كان منه يوم دارة حجــل و قوله:

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحَوْ مل فأمر أبوه بقتله، ولكن مولاه لم يقتله، وأحضر له عيني جؤذر، فندم حجر، فأحبره مولاه أنه لم يقتله، فقال: إئتني به ، فُرد إليه، فنهاه عن قول الشعر، فقال:

> ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي ... (٤) فبلغ ذلك أباه، فطرده) (ه).

<sup>(</sup>١) حسن السندوبي : شرح ديوان امرئ القيس ، وأخبار المراقسة ، ص٧٠-٧١ ، وانظر : امرؤ القيس : ديوانه ، ص ٢٩٣-٢٩٤ ، دون البيت الثالث ، مع تغير بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>۲) امرؤ القيس : ديوانه ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) إيليا الحاوي : امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) امرؤ القيس: ديوانه ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥)انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ١٠٥/١.

فامرؤ القيس بهذا يريد أن يمارس انتقامه من أبيه من خلال أصوله العليا ، إذ قيل إن جده الحارث بن عمرو الكندي ،وخاله المهلهل عدي بن ربيعة ، كانا مغرمين بالنساء ، (١) ولهذا جاءت الأخبار تفسر تلك الكثرة من النساء اللاتي ذكرهن في شعره ، فقد ذكر فيه أم مالك ، أم جندب ، سلمى ، الخنساء ، رقاش ، هند ، الرباب ، فَرْتَنى ، لميس، هر ، قذور ، مارية ، بسباسة ، أم هاشم ، ابنة عفزر ، أسماء ، سعاد ، ليلى ، أم الحويرث ، أم الرباب ، عنيزة ، وفاطمة .

فالقارئ حين ينظر لهذا العدد من النساء، يظهر له أن امرأ القيس يريد بذلك الانتقام من أبيه من خلال عهره ومجونه، وكأن هذا ردة فعل لمنع أبيه ذكر النساء في شعره، وهنا توجد علاقة كبيرة بين هذه الكثرة من النساء اللاتي وردن في شعره، وبين أحباره التي هي أيضاً تفسر هذه الكثرة، ففي خبر دارة جلجل صور الخبر نساء كثيرات كن في الغدير، ولعل هذا تفسير لشعره، ولم يأت الخبر مصوراً عنيزة قط إنما ذكر مجموعة من النساء كن في الغدير، وأكلن اللحم وشربن الخمر مع امرئ القيس. وراوي الخبر أبي إلا أن يربط بين عهر الشاعر وكثرة النساء، وفكرة الانتقام، وكلها تتمثل في هذا الخبر، فعدد النساء كثير، وعهر امرئ القيس واضح في الخبر، وانتقامه عندما جلس على ملابسهن ومنعهن إياها، وقد حاءت الأحبار حول ذلك، فالنساء ينفرن منه (٢) الألفن لا يمثلن له شيئاً إنما كن وسيلة لمارسة صورة الكبت عنده، فالمرأة لم تجد فيه عاشقاً، وهو ليس محباً للنساء ؟ إنما ساقه إلى ذلك إرث أحداده، وفي شعره ما يدل دلالة واضحة على أنه لم يعشق امرأة قط عشقاً ذلك إرث أحداده، وفي شعره ما يدل دلالة واضحة على أنه لم يعشق امرأة قط عشقاً.

وقد بلغ من الخبر حتى يكون تفسيرا صادقاً للشعر أنه صور امرأ القيس على صلة بابنة قيصر وكأنه نسي ما جعله يذهب إليه، وكل هذا ينطلق من شعره الذي يصور ولعب بالنساء حتى وهو ابن عشر ، وقد أشار الحاوي إلى أن في قول امرئ القيس : أتبع الولدان أُرْخِي مِئْزَري ابن عَشْر ذا قُريطٍ مِنَ ذَهَبْ

<sup>(</sup>١)محمد صالح سمك:أمير الشعراء في العصر القديم امرؤ القيس،ط١ ،( القاهرة : دار نهضة مصر ،١٩٧٣م) ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ديوانه على سبيل المثال ، الأبيات ، ص١٢ ، ٣٢ ، ١١٠ ، ١٥٤ .

إلى أن في هذا دلالة معنوية ،فامرؤ القيس قد أرخى مئزر نفسه أيضاً، لأن هناك حدوداً تمنعه من أن ينساق انسياق الآخرين (١) ،فقد مارس رفض هذه القيود والخروج عليها والانتقام من أبيه بلهوه، ومجونه، وهذا الذائع في شعره. وهذا ما دفع الإحباريين إلى أن ينسجوا قصصاً تحكى هذه المغامرات النسائية.

وفكرة الانتقام تتحقق في خروجه على مألوف مجتمعه، وتفسر التضارب الظاهر في أخباره حول النساء ، فالذين قالوا بأن كتب الأدب تروي أخباراً متناقضة حول حب المرئ القيس، فمنها ما يروي تعدد المحبوبات ومنها ما يروي نفور النساء منه (٢) ، نظروا إلى ظاهر فكرة كثرة النساء وتعددهن ، وظنوا أن امرأ القيس عاشق ، وفي حقيقة الأمر لم يكن كذلك، إنما يقبل على النساء إمعاناً منه في الرد على أبيه، ولم يطلب المجون لذات المجون، ومن هذا المنطلق فإن الأخبار التي وردت حول كثرة النساء ونفورهن منهن ، لا تعد متضاربة ،فالكثرة لا تدل على حبه للنساء، وتعددهن لا يعني حبهن له ، وبهذا التفسير يمكن به الجمع بين هذه الأخبار ، فامرؤ القيس لم يعدد المحبوبات لأنه يعشقهن، إنما كن وسيلة للانتقام من أبيه، ملتفتاً إلى الوراء إلى أحداده الذين عرفوا بتعهرهم ، والنساء عندما تتضح لهن حقيقة ما في نفس امرئ القيس،وأنه لم يرغب فيهن لحسنهن أو جمالهن ينفرن

إن امرأ القيس بهذه الصورة تظهر فيه عقدة أو ديب، إذ إنه قد قتل أباه، ولكن بشكل نفسي، بل إنه حاول قتل أبيه حقيقة ،وذلك عندما وجده أبوه مع بعض الصعاليك يشربون الخمر بعد أن نهاه وزجره عنهم ، و لم يمنعه من القتل إلا من كان معه ، ومن هنا كان تفسير ابن سلام لعهر امرئ القيس تفسيراً دقيقاً، حين قال : (ومنهم — أي من الشعراء — من كان يبغي على نفسه ويتعهر مثل امرئ القيس ) ( $^{(7)}$ ). فكأنه مارس الظلم على نفسه أيضاً، إذ تجاوز الانتقام من الأب إلى بناته فكان يئدهن ليس خوفاً من عارهن ، بل ممارسة للانتقام.

و تظل فكرة الانتقام مستمرة في حياة الشاعر، من خلال شعره الذي تفسره أحباره، وتفسر تحوله من المجون إلى الأخذ بثأر أبيه وملاحقته لبني أسد ، فاتخذ الفرس رمزاً لممارسة

<sup>(</sup>١) انظر : إيليا الحاوي : امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعية ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر :قمر الكيلاني : امرؤ القيس عاشق وبطل درامي ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعر اء، ١/ ٤١.

هذا القتل،ولذلك هو يجهده ويقسو عليه كما تقول زوجته أم حندب،عندما ذكرت سبب تفوق علقمة عليه.

إن أخبار امرئ القيس التي جاءت تصور طلبه لثأر أبيه من بني أسد ليست إلا تفسيراً لفكرة ملازمة الشاعر لفرسه في شعره ، وقد ارتبط تاريخياً أن الفرس من عدة المقاتل الفارس، لذلك جاءت هذه الأخبار تفسيراً لذلك، وربط الأخباريون بين الفرس وبين نسج أحبار قتاله لبني أسد ، ولو أخذ أحد بتاريخية هذه الأخبار، فإن الخيال قد أضفى عليها كثيراً من الزخرفة، وبالغ فيها حتى جعلها قريبة من الأسطورة البطولية، لحرص صانع الخبر أن يقدم لك المشاهد على نحو ماهي عليه في الواقع والمجتمع ، وجعل امرأ القيس يثأر لقتل أبيه ، وأظن أن هذا لم يكن فعلاً، فرجل طرده أبوه ، وأهمله صغيراً، وأمر بقتله، لا يستحق أن يثأر له ، إنما انطلق الخبر من عرف المجتمع الجاهلي الذي يميل للثأر ويقدسه ، يقول علي الجندي: (ليدو أن فن القصص قد اتخذ بحراه في سرد حالة امرئ القيس وقت أن بلغه خبر مقتل أبيه ، فقد لعب الخيال دوره في هذا المجال، ممزوجاً بالعادات والتقاليد العربية التي كانت شائعة بين العرب في ذلك الحين (١)، إذ لا يتصور هذا التغير المفاجئ من ابن عاق لأبيه.

وهنا يظهر سؤال هو: من أين استمد الراوي الأحبار التي تصور حبر الثار لقتل أبيه؟ إن الذي يظهر لمن يقرأ شعر امرئ القيس كثرة حديثه عن الفرس كعلامة بارزة فيه ، من هنا ربط الخبر بين غلبة شعر الفروسية عنده وبين المحتمع، بأحبار تناسب العادات الاحتماعية، وكل هذا تفسير لفكرة الانتقام عند الشاعر، وأظهر بيت لتفسير هذه الفكرة قوله عن فرسه:

فللساق ألهوب وللسوط درَّة وللزجرمنه وقع أهوج منْعب (٢)

إن امرأ القيس لم يركب الفرس ليقال فارس كما هو حال عنترة — مثلاً— بل ليحقق من خلاله ما يطمح إليه ، لذا فهو لا يعني له شيئاً ، وقد أشار خبر أم جندب لذلك ، فقد حاء على لسانها بعد أن أصدرت الحكم بغلبة علقمة أنها قالت لمرئ القييس : ((أجهدت فرسك ، ومريته بساقك )) وفي هذه الإشارة وعي كبير من صانع الخبر بشخصية الشاعر وقارئ بصير لشعره .

<sup>(</sup>١) على الجندي: الأمير الجاهلي الشاعر امرؤ القيس الكندي ، د.ط، ( القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٨٨م)،ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) امرؤ القيس : ديوانه ، ص ٥١.

إن امرأ القيس عندما يتحدث عن فرسه كثيراً في شعره، إنما يراه محققاً لحلم الانتقام من بيي أسد قتلة أبيه ، لذلك جاءت أوصاف الفرس هي نفسها أوصاف امرئ القيس (١) الذي يسعى لتحقيق الانتقام . وفكرة الانتقام هذه ربما تكون هي الي دفعت بعض الدراسات إلى القول بإحساس امرئ القيس بشعور الحلم في كل لحظاته ، يخالط نفسه ، فهو يتلبس بالحياة تلبساً ،لذلك تردد في شعره لفظة ((كأني لم)) و ((كأن لم)) ((كأن لم الفيله )) و القيس يدرك ما يفعله ، وأنه يفعله لذاته ما قال :

كأني لم أركب حــواداً للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخالِ ولم أسبأ الزق الـرويَّ ولم أقل لِخَيْلي كُرِّي كَرَّةً بعد إِجْفالِ (٣)

فرجل كان على صلة بأكثر من امرأة ، وقاتل قتلة أبيه قتالاً طويلاً ، ولا يشعر بشيء من ذلك كله، إنما هو حلم مر سريعاً في حياته، إذ كان مغيب العقل، لسيطرة فكرة الانتقام عليه، كانت كل أفعاله تسير تحت وطأة تلك الفكرة التي جعلته لا يشعر بشيء قام به ، تجاه المرأة وتجاه فرسه .

وإذا كان امرؤ القيس قد اتخذ المتعة بالمرأة والفرس طريقه للانتقام، فإن طرفة بن العبد قد اتخذ المتعة بشرب الخمر واللهو طريقاً لمقاومة الظلم الذي حصل لأمه وأخيه معبد، وما حدث له هو من أعمامه،لذلك أظهر الشاعر التمرد على المحتمع،وأطلق العنان لنفسه للأخذ من لذائذ الحياة.فشاعت في شعره نغمة الاستهتار واللامبالاة والغرور، بل أدى به هذا الاستهتار بكثير من القيم السائدة في المحتمع إلى النهاية السريعة لحياته، ذلك أنه عاش ساحراً من كل شيء حوله، حتى تجاوز ذلك إلى سخريته من معتقدات قومه، فسخر من الفامة ،فقال:

فَذَرِنِ أُرَوِّي هامتي في حياتها مخيافة شُرب في الحياة مُصَّرد كريمُ يُروِّي نَفْسَه في حَيَاته سَتَعْلَم إن مِتْنَا غداً ، أيُّنا الصَّدي ويقول :

<sup>(</sup>١) بمجت الحديثي ، دراسات في الشعر العربي القديم ، ط١ ، (بغداد :نشر جامعة بغداد ، ١٩٩٠م) ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) السيد إبراهيم ، نظرية القارئ ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) امرؤ القيس: ديوانه ، ص٣٥.

<sup>(</sup>٤)الأعلم الشنتمري : ديوان طرفة ،ص٩٥.

أرى الموتَ يعْتَامُ الكريمَ ويَصْطِفي عَقَيْلَة مالِ الفاحشِ المُتُشَدِد<sup>(۱)</sup> ويقول:

لَعَمْرُكَ إِنَّ المُوتَ مَا أَخْطَأُ الفَتَى لَكَا لَّطُولُ المُرْخَى وَثِنْيَاهُ بِالْمِيدِ (٢) فطرفة بن العيد يمعن ((بالسخرية من الناس والحياة ،ويمعن في الاستهتار الله السيمة الله المتهتار وكأنها قراءة ثانية لشعره ، جاءت أخباره التي روت جانباً من حياته تصور هذا الاستهتار وكأنها قراءة ثانية لشعره ، فمنذ طفولته والاستهتار ملازم له، إذ رُوي ((أن خاله المتلمس كان مرة ينشد ، في مجلس لبني قيس شعراً في وصف جمل، وطرفة يلعب مع الصبيان قرب المجلس ويصغي إلى ما يقول خاله، فلما قال المتلمس :

وقد أتناسَى الهمَّ عند احتَضَارِه بنَاجِ عليه الصيَّعرِية مُكْدَم صاح طرفة قائلاً: استنوق الجمل، فسار قوله مثلاً في التخليط (١٤)، قالوا فدعاه خاله إليه وقال له: أخرج لسانك فأخرجه فإذا هو أسود ، فقال، وهو يشير إلى رأس طرفة ولسانه: ويل لهذا من هذا من هذا من هذا أنه ويل لرأسه من لسانه.

إن هذه الحادثة لا يمكن أن تتصور من صبي ، لكن الأخباري أراد أن يربط بين قتله مبكراً، وما فطر عليه منذ صغره من السخرية، فطرفة انتقد حاله في صفة لم يتنبه إليها الكبار الذين كانوا في المجلس، وهم أصحاب إبل، بينما عرفها الصبي الذي يلهو مع الصبية . فطرفة مجرد طفل يلهو مع الصبية ، ولكنه يملك قوة خارقة ، وصاحب قدرات هائلة يمتلكها داخل شعوره الجمعي ، فيخطئ خاله المتلمس ويقول له : استنوق الجمل . فالغاية من صنع هذا الخبر ،هي إيجاد علاقة أسطورية بين موت طرفة مبكراً، وبين شعره الذي جاء هذا الخبر مفسراً له، لذلك أدخل الراوي ملامح أسطورية على الخبر ، فصور لسانه أسود ، وهو الذي سيؤدي بقتله مبكراً ، وهذا ما جاء في شعره ، فهجاؤه لعمرو بن هند ، أو تغزله في أحته كان سبباً في قتله ، وفي النهاية فإن شعره هو الذي قتله ، إذ قال في عمرو بن هند:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق الخشروم : الغربة في الشعر الجاهلي ، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) فالصيعرية سمة تكون في عنق الناقة لا في عنق البعير، فمعنى المتلمس فاسد؛ لأنه أسند صفة لغير ما تسند إليه .انظر: طه إبراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري ، ط١ ، ( بيروت: دار القلم ، ١٩٨٨م)،٣٢٠-٢٣.

<sup>(</sup>٥) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ١٧٩/١ .

فليت لنا مكان الَمْلْكِ عَمْرو رَغُوْثَاً حول قُبَّتنا تَخورُ <sup>(١)</sup>

وقال في أخت عمرو بن هند عندما أشرفت عليهم، فرأى ظلها في الجام الذي في يده :

ألا يا بأبي الريم ال ذي يبرق شَنْفَاهُ ولولا الملك العالي لقبَّلت له فاه (٢)

ولعل فكرة خبر الصيعرية قد أوحى بها الشعر إلى صانع الخبر ، فطرفة وصف ناقته وصفاً دقيقاً ، حتى إنه وصف خبير ، فربط الراوي بين الخبر والشعر من هذه الناحية . وقد جاء في أخباره أيضاً أنه بعد أن ظلمه أقاربه ظل تائهاً يتنقل من مكان إلى آخر ، ويكثر من الذهاب للحانات وشرب الخمر ،حتى طرد من قبيلته، وفي ذلك يقول:

ومازال تِشْرَابِي الْخُمُوْرَ ولَّذِي وَبَيْعِي وإنْفَاقِي طَرِيفِي و مُثْلدَي الْحُمُوْرَ ولَّذِي الْحَبَّد (٣) إلى أَنْ تَحَامِتْنِي العَشِيرة كُلهَا وأُفُردُتُ إِفْرَادَ البعيْر المُعبَّد (٣)

فشاعر أفرد إفراد البعير الأجرب وتتحاشاه القبيلة، الموت خير له من أن يبقى منبوذاً من قومه ومجتمعه، لذلك كان يسخر كثيراً من الموت ، بل إنه يطلبه، فيقول :

فإن كنت لا تسطيع دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدعْنِي أُبادِرْهَا بما مَلَكتْ يدِي (١٤)

ولعل ظلم أقاربه لأمه وله، ثم تحاشي القبيلة له جعله لا يخاف من الموت ويستهويه، فهو يرى الموت أفضل من الحالة التي يعيشها، لذلك هجا عمرو بن هند وسخر منه، وهو في بلاطه وينادمه ويعلم بطشه، وكأن طرفة بفعله هذا يريد الانتحار تخلصاً من حالته التي يشعر بما ، وقد صورت أخباره التي تروي اتصاله بعمرو بن هند مع خاله المتلمس ذلك ، ففيها إشارات كثيرة تشير إلى ذلك، فطرفة يمشي عند الملك بزهو وغرور، وكان الملك يمقت من يمشي عنده على تلك الهيئة ، وقول خاله له : إني أخاف عليك من نظرته لك ، ورفضه لرأي خاله أن يُقْرئ الصحيفة لأحد ، ومعرفته لما في صحيفة خاله من أمر القتل، ومع كل

\_

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ١٨٩/١ ، وانظر : الأعلم الشنتمري : ديوان طرفة ، ص٦٩ ، وانظر : البغدادي: حزانة الأدب ،

١/٥/١. والرغوث : النعجة المرضع .

<sup>(</sup>٢) الأعلم الشنتمري : ديوان طرفة بن العبد ، ص١١٢. والشنفان مفردها شنف ، وهو ما علق في أعلى الأذن ، وانظر: ابن قتيبة : الشعر والشعراء، ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٣)الأعلم الشنتمري: ديوان طرفة بن العبد : ، ص٤٤،والطريف : المال الحديث، المتلد: المال القديم ، والبعير المعبد : المذلل المطلي بالقطران .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ص٥٥ .

هذا أصر طرفة أن يذهب إلى عامل عمرو بن هند ويقدم له صحيفة قتله ، بل إن الخبر الذي يروي طريقة القتل يدل دلالة واضحة على أن طرفة يريد الموت فعلاً ، فقد طلب عامل الملك أن يذهب قبل أن يصبح ،فرفض ، بل إنه اختار طريقة القتل ، ومات كما يموت الأبطال الأسطوريون.

إن هذه الروايات جميعاً لتمدنا بسيرة لبطل شعبي يكافح الظلم والقهر، فلما لم يستطع رأى الموت خير وسيلة للتخلص، ومن هذا التصور قام صانع الأخبار بالربط بين النهاية المبكرة لطرفة، وشعره، فصنع أخباراً توحي بالموت المبكر للشاعر، فقد حاء في أخباره ((أنه خرج مع عمه في سفر وهو ابن سبع سنين فنزلوا على ماء، فذهب طرفة بفخ له إلى مكان اسمه معمر فنصبه للقنابر، وبقي عامة يومه لم يصد شيئاً، ثم حمل فخه وعاد إلى عمه، فحملوا ورحلوا من ذلك المكان، فرأى القنابر يلقطن ما نثر لهن من الحب، فقال:

يا لك من قُبَّرة . محمر خلا لك الحَوُ فَبِيْضِي واصْفُري قد رُفِع الفخ فماذا تَحْذرِي ونَقرِيْ ما شِئْتِ أَن تُنقرِي قد رُفِع الفخ فماذا تَحْذرِي ونَقرِيْ ما شِئْتِ أَن تُنقرِي قد ذهب الصَّيادُ عَنْكِ فابشِرِي لابد يوماً أَن تُصَادي فاصْبِرِي)) (١)

فهذا الخبر واضح أنه من صنع الرواة، فلا يتصور هذا الشعر ممن هو في سن السابعة، حتى ولو قيل إنها تنسب لكليب واستشهد بها طرفة في هذا الموقع ، وإنما أراد الراوي أن يرسم لنا معالم شخصية طرفة بن العبد منذ صغره، فهو رجل يعلم أن الموت أمامه ولا يمكنه الفرار منه ، وهذا الخبر يعكس (( تلك الحالة الوجودية التي تنتصب في شعر طرفة في مطولاته) (۲). وربما يكون هناك علاقة بين موت طرفة عن طريق شربه للخمر وما شاع في شعره من ذهابه للحانات و شرب الخمر ، (( لأن الخمر مرتبط برمز مقدس عربي جاهلي خلد في الثقافة العربية )) (۳).

ومن خلال هذا الربط بين الأخبار والشعر ، فإن الروايات التي رويت عن حياته ولو قلنا بواقعيتها، فإنما قد تجاوزت الواقع إلى الأسطورة،فالأسطورة تحفّ بحياته منذ صغره حتى

<sup>(</sup>۱) الأعلم الشنتمري : ديوان طرفة ، ص٥٧-٥٨ . ووردت هذه الأبيات لكليب أخي المهلهل : انظر ابن نباته: سرح العيون ، ط۱ ، (القاهرة : د.م، ١٩٣٢م) ، ص٥٩ ، ونسبها ابن قتيبة إلى طرفة ، انظر : الشعر والشعراء ، ١٨٥/١ ، والميداني مع اختلاف في الرواية : مجمع الأمثال، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، د. ط ، ( القاهرة : طبع عيسى البابي الحلمي ، ١٩٧٨م)، ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٢) جعفر حسن : عبور الأبد الصامت ، ط١ ، ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠١م) ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٢١٣.

الرمق الأخير من حياته ، لهذا فإن أخباره هذه قد كونت نسيجاً ملحمياً أسطورياً ، وهنا قد ينشأ سؤال هو: هل طرفة بن العبد هذا شخصية خيالية من صنع الرواة أم أنه بطل شعبي ؟

إن الأخبار الواردة عن طرفة تثبت شعرياً على الأقل أنه موجود ، وأنه قد دخل في نزاع مع أقاربه ، لكن أخباره لا ترفعه إلى مستوى البطل الشعبي فهو يمثل حالة فردية ، وليس بطولة جماعية كعنترة — مثلاً — ولا يمكن أن يكون طرفة من صنع الرواة، يمعنى أنه ليس موجوداً أصلاً ؛ ذلك أنه لم يرق إلى مستوى الأسطورة حتى نحكم بأسطوريته . إنما كان طرفة جزءاً من المحتمع الجاهلي، ولأنه مجتمع كان للأسطورة فيه حضور، فقد ضخم الرواة أخباره، ولذا فإنها ((لا تخلو من الملامح الأسطورية التي أضيفت إليها كالعلامة (التي تكشف سماته الشخصية .

إن شعور النقمة والبؤس الذي كان يشعر به قد جعله يشعر بأن الحياة (( لم تعد جديرة بأن تعاش )) (۲) لذلك استهان بكل شيء حوله، فاستهان بقومه ، وتجاوز ذلك إلى استهانته بعمرو بن هند، تمرداً منه على الظلم ورفضاً للذل. إن الفارس المثال الذي تجسد في شعر طرفة يتمرد على القبيلة وطبيعة الحياة القبلية ( $^{(7)}$ )، وهذا ما صورته أحباره، إذ تمرد على قومه وقبيلته تحقيقاً لرغباته وإشباعاً لترعاته .

ونخرج أحيراً بنتيجة هي أن الروايات المتعددة عن طرفة بن العبد التي تحدثت عن أخباره منذ طفولته، إنما هي تفسير لمعنى عميق في شعره، وقراءة ثانية له من الرواة اللذين لجؤوا في هذا التفسير فيها إلى أسلوب القصص، استمالة للنفوس ، لأن النفس به أولع وأعلق، وجعلوا الشعر منطلقاً لرسم معالم شخصية طرفة عن طريق تأليف أخبار عنه. ولعل هذا تفسير للتطابق الذي نجده أحياناً بين مفهوم شعر طرفة عموماً وبين الأخبار التي تحدثت عن حياته.

<sup>(</sup>١) جعفر حسن: عبور الأبد الصامت ، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق الخشروم : الغربة في الشعر الجاهلي ، ص ٢٣٤.وقد ربط نجيب البهبتي بين جلجامش عندما وقف على حانة بائعة الخمر (سدوري) وموقفها منه، فالموقف هو نفسه موقف طرفة بن العبد في قوله :

ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغي وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

فالشاعر هنا يرى أن الخلود لن يتحقق فلا مجال للخوف ، وهذا المشهد الذي يتكرر عند طرفة إنما هو موروث في الضمير عبر الأجيال.انظر : محمد نجيب البهبيتي : المعلقة االعربية الأولى ، ط١ ، ( الدار البيضاء: دار الثقافة ، ١٩٨١م) ، ص ٢٨٣-٢٨٤ . وهذا تفسير واضح لاندفاع طرفة نحو الموت كما تفسره أخباره من شعره نفسه .

<sup>(</sup>٣) انظر: فؤاد المرعى، وفايز إسكندر : ((مفهوم البطولي عند العرب قبل الإسلام)) ، ص١٣٤.

ويمكن أن نجد هذا النسيج الأسطوري في أحبار عنترة بن شداد، إذ يعد من أكثر الشعراء الذين صنع من أخبارهم ملحمة أسطورية، ثم انتهت إلى سيرة شعبية. فالمتتبع لشعره تظهر له ثلاث قضايا الحرية والحرب والحب، فهي شائعة في شعره، ومن ذلك قوله:

يدعون عنْتَرَ والرِّمَاحُ كَأَنَّها أَشْطَانُ بِئْرٍ فِي لَبَانِ الأَدهمِ (١) وقوله:

إِنِي امرؤُ من حيرِ عبس مَنْصِبًا شَطْرِي ، وأَحْمَى سَائِرِيْ بِالْمِنْصِلِ وَإِذِهِ الْمَنْصِلِ وَإِذَا الْكَتِيبَةُ أَحْجَمَتَ وتَلاَّحَـقَتْ أَلْفَىيَـتُ خَيْرًا مَن مُعَـِمٍّ مِحْلُولِ (٢) وقوله:

يا دار عبلةَ بالْجواءِ تَكَلَّمي وعمي ْ صَبَاحًا دارَ عبلةَ و اسْلَمي يا دار عبلة و اسْلَمي دار لآنسة غَضِيْضٍ طَرْفُها طَوْعَ العِنَاقِ لذياذةِ المتبسَّم (٣)

فهذه القضايا التي نجدها في شعره والتي تحدث عنها كثيراً فيه ، قد أمدت الرواة بصنع أحبار تفسسر هذا الشعر، مما كان سبباً في صنع فروسية عنترة وتحويله إلى بطل أسطوري .

وتكاد تكون أخبار حياته هي صياغة أخرى لشعره، إذ ظل عنترة فترة فل عندرة وتكاد يعاني من عدم اعتراف والده به ،حتى أغار حي على بني عبس ، فطلب أبوه منه أن يكر ، فأجابه بقوله : (( العبد لا يجيد الكر ، لكن يجيد الحلب والصر ، فقال له أبوه: كر وأنت حر، فكر، وهو يقول :

أنا الهَجِيْ نُ عَنْ تَرْه كُلُّ امْرِئ يَحْمِي حِرَه (١) وَذَكُرت أخبار أُخرى لها صلة بعلاقته بابنة عمه عبلة، فقيل: (( إن عمه رجه أن ينقذ عبلة، وقال له: إنك ابن أُخي، وقد زوجتك ابنتي عبلة. فكر عليهم، فصرع منهم عشرة (٥).

<sup>(</sup>۱) عنترة بن شداد :ديوانه، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص١٨٣-١٨٤.

<sup>.</sup>  $7 \pi V / \Lambda$  أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ،  $7 \pi V / \Lambda$  .

<sup>(</sup>٥) أبو هلال العسكري : ديوان المعاني ،تحقيق: أحمد حسن بسبح ، ط١ ، ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٩٩٤م) ، ١٠٨/١ .

لقد ظل عنترة فترة يعاني من المجتمع الذي يعيش فيه، فهو مجتمع قائم على العصبيات القبلية واللون، لذا فإن عنترة لم يفخر بما تفخر به قبيلته ، إنما فخر بفروسيته وأخلاقه وحسن صنيعه بين الناس (١)، وفي شعره شواهد كثيرة على ذلك منها قوله:

أَثْنِيْ عَلَيَّ بَمَا عَلَمْتِ فَإِنَّنِي سَهَلُ مُخَالَقِتِ إِذَا لَمْ أُظْلَمُ فَإِذَا طُلِمْتُ فَإِذَا طُلِمْتُ فَإِذَا ظُلِمْتُ فَإِنْ ظُلْمِي بَاسِلٌ مُرُّ مَلْاَقَتَهُ كَطَعْمِ العَلْقَمِ (٢)

ويقول:

وإذا صحوتُ فما أقصِّرُ عن ندى وكما علمتِ شَمَائليْ وتَكَرَرُمِي (٢) إن عنترة كغيره من فرسان الجاهلية ، ولكن ما فعله الرواة من رفع شأن فروسيته ، دلالة كبيرة على أن ما صنع حوله من أخبار وأساطير إنما هي تفسير لشعره عامة، فقد حسد عنترة في أشعاره بطولة العرب من جميع حوانبها الحربية والنفسية والخلقية ، فكان هذا سبباً في أن تنصبه العصور التالية تمثالاً للبطولة العربية ،و كأنه أصبح الناطق عن شعاراتما (٤)، لذا في أن عنترة الذي كان معروفاً من خلال شعره ، قد صنع الرواة أخباراً عدة عن حياته تدور مضامينها حول الحرية ، والحرب ، والحب ، لكن هذه الأخبار بقيت ((فيها تغرات تحتاج إلى خيال المؤلف لملئها )) (٥) ، فأبدع هذا الخيال في تضخيم الأخبار المحيطة بعنترة ، منطلقاً من شعره ومما فيه من إشارات، وقام الراوي بأسطرة تلك الإشارات، فتحول بذلك عنترة إلى شخصية أسطورية بطولية تعد رمزاً للبطولة العربية. وينشأ هنا سؤال هو : لماذا صنع من عنترة شخصية أسطورية وانتهت إلى سيرة شعبية ؟

إن عنترة إنسان تحول إلى أسطورة عن طريق أسطرة الأخبار الواقعية التي تكلمت عن حياته، فبالغ فيها الرواة حتى جعله الناس رمزاً للبطولة والفروسية والحب، فتناسوا الحقيقة والواقع وثبتت الأسطورة في أذهاهم .وقد وجدت في حياة عنترة مرشحات حتى أدرك هذه المكانة في الأدب والمجتمع ، ففروسيته ، وتحديه لمجتمعه ، وحبه لعبلة ، وكفاحه ضد أسرته وقبيلته حتى حقق حريته ، و بطولته في حروب داحس والغبراء كلها قد ((لفتت

<sup>(</sup>۱) عنترة: ديوانه، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢٠٥ ، وباسل : شديد، وقيل هو الكرية المنظر ، والعلقم : الشجر الحنظل .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شوقي ضيف: البطولة في الشعر العربي ، ط١، ( القاهرة: سلسلة اقرأ ، دار المعارف، ١٩٨٤م)، ص٣٠.

<sup>(</sup>٥) عفيف عبد الرحمن : الشعر و أيام العرب في العصر الجاهلي ، ص ٢٣ .

أنظار القصاصين والرواة ، فاهتموا به ،وجمعوا أخباره وأضافوا إليها من نسبج خيالهم، فكانت سيرة عنترة (١) (١) .وكان الشعر رافداً من روافد الأخبار التي في مجموعها تكون نسيجاً ملحمياً بطولياً أو أسطورياً، ولهذا صنع الرواة من أخباره أسطورة تحولت في النهاية إلى سيرة شعبية صنّفها يوسف بن إسماعيل الذي ألفها في أجزاء صاغها من السجع والشعر (١) .

فتبرز في شعر عنترة عبلة ابنة عمه التي أحبها ، وفيه حديث عن حروبه ومكارم أخلاقه ، وتصويره لحالة الظلم التي عاشها مع أسرته، وهذا نجده أيضاً في الأخبار، التي قامت عليها سيرته الشعبية ، إذ هي في مجملها تضخيم لهذه الأخبار ، فما نجده في الأخبار من عدم اعتراف والده به ، وإفراده وتحاشي القبيلة له ، وحبه لعبلة ، ثم حروبه، هي نفسها تلك التي نجدها في السيرة الشعبية، لكنها موسعة ومؤسطرة، جعل مؤلفها أجواء الأسطورة تحيط بحياته كلها منذ ولادته حتى نهايته التي يغدو فيها عنترة بطلاً أسطورياً ثم يصبح بطلاً ملحمياً (٣).

يقول عفيف عبد الرحمن: ((الرواة عندما قرأوا شعره وجدوا فيه ذكر أيام حرب داحس والغبراء ،ووجدوا من اسمه مناسباً لأن يخلقوا منه بطلاً أسطورياً)) (٤) ،من هنا فإن الشعر هو الباعث الأول على جعل عنترة شخصية أسطورية، يضاف له مؤهلات أخرى كان الشعر ذا دور بارز في إظهارها، فجعلت من عنترة بطلاً حيث يتجسم شعب ، فأصبح من هؤلاء الأبطال الملحميين، و أصبح يعد أكثر أنموذجية منهم، فإن أسطورته قد أرجعت إلى البطل المجد الذي حرمته منه ولادته (٥). فاستحق بذلك أن ينصب بطلاً في عصره ثم في العصور التالية له .

وأخيراً يلحظ أن عنترة يشترك مع امرئ القيس في جوانب عدة: فالاثنان تنكر لهما أبواهما، وطردا، و أرسلا في رعي الغنم حتى حققا لأنفسهما ما يريدان ، وعوضا ذلك الشعور بالنقص، يضاف إلى أن أخبارهما يمكن أن تصنع منهما سيرة شعبية، فصنع من أخبار عنترة وتجاهل الرواة امرأ القيس، لأنه لا توجد فيه مؤهلات البطولة، ويشترك عنترة مع امرئ القيس

-

<sup>(</sup>١) عفيف عبد الرحمن : الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي ، ص٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) شوقي ضيف : البطولة في الشعر العربي، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر : محمود ذهني : سيرة عنترة ، د. ط ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٩م)، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) عفيف عبد الرحمن : الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي ، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: أندري ميكال: الأدب العربي ، ص ٩٦.

أيضاً في النهاية ،إذ قتلا مسمومين،أحدهما بنبل مسمومة ، والآخر بحلة مسمومة، مبالغة من الرواة في أسطورية هاتين الشخصيتين،وكذلك يشترك عنترة في رفضه ومعارضته لقومه مع امرئ القيس وطرفة بن العبد،فإن هؤلاء الشعراء الثلاثة كوّنوا بشعرهم وبما ينسب إليهم من أخبار فكراً معارضاً لما عليه المجتمع الجاهلي من عادات وتقاليد، وإن اختلفت أسباب المعارضة ووسائلها، فهم في النهاية يرفضون كل ما هو عائق في حياهم ويميلون للخروج على المألوف. والمتتبع للشعر الجاهلي سوف يمكنه الإمساك بخيوط الاحتجاج ونزعات المعارضة المبثوثة في شعر امرئ القيس وطرفة وعنترة (۱).

ويرى محمد زكي العشماوي أن صورة امرئ القيس في غزله هي إلى حد كبير جداً صورة طرفة وهو يفخر بنفسه وشجاعته ،وهي نفسها صورة عنترة حين يصور معاني البطولة والدفاع عن النفس<sup>(۲)</sup> ،ولعل هذا ما دفع الرواة إلى جعل بعض أخبارهم متشابحة إلى حد ما، إذ يقول امرؤ القيس:

أَيقْتُلُني و الْمَشْرَفِيُّ مُضَاْجِعِي وَمَسْنُوْنَةٌ زُرْقُ كَأَنْيابِ أَغُوالِ<sup>(٣)</sup> ويقول طرفة:

أنا الرجل الضِّرْبُ الذي تَعْرِفُونَه خَشَـاشٌ كَرَأْسِ الحَيَّةِ المُتُوَقِد (١) ويقول عنترة:

ومُدَجَّبِ كَرهِ الكُماةُ نِزَالَهُ لا مُنْمِنٍ هَرَباً ولا مُسْتَسْلمِ (٥) ونخرج من كل هذا بأن هناك من الروايات التي رويت عن الشعراء ما يمكن أن تمدنا بنسيج ملحمي أسطوري ، كانت تفسيراً لشعر الشاعر عامة.

و لم تقف علاقة الأسطورة بالشعر عنده، بل تجاوزته إلى الشاعر وصنعت منه أسطورة، أو ما يشبه الأسطورة، (( فهذا عنترة أدخلوه في باب الأسطورة وصوروه بطلاً

\_

<sup>(</sup>١) علي سليمان: الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع،ط١، ( دمشق : وزارة الثقافة ،٢٠٠٠م)،ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) محمد زكي العشماوي : النابغة الذبياني، مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية ، ط١، ( القاهرة : دار الشروق ، ١٩٩٤م) ،ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) امرؤ القيس: ديوانه ، ص ٣٣ ، والمشرفي : السيف .

<sup>(</sup>٤)طرفة : ديوانه ، ص٥٣ ، والضرب : الخفيف اللحم، حشاش : صغير الرأس .

<sup>(</sup>٥) عنترة: ديوانه، ص٢٠٩.

أسطورياً ، لأنه مولود من أمة ملونة كانت قبل سبيها عذراء من بنات الملوك) (١) .و كذلك قالوا في سيرة امرئ القيس، ولقبوه بالملك الضليل وجعلوا الأسطورة تبدأ من علاقته بزوجـة أبيه هر . وجعلوا أيضاً من عبيد بن الأبرص أسطورة حتى في قوله الشعر ،وأصبح صـــديقاً للجن يحدثهم ويساعدونه في شؤون حياته. وجعلوا كذلك لكل شاعر شيطاناً يلقى عليي لسانه الشعر، مبالغة في إدخال الشعراء في الأسطورة، فقالوا شيطان طرفة - مثلا - عنتر بن العجلان، وشيطان امرئ القيس عتيبة بن نوفل ، وشيطان الأعشى مسحل، وغيرهم . ولم تكن العلاقة بين الجن والشعراء اعتباطية تماماً (( لأن بينها وبين أسماء أصحابها وتوابعهم علاقة صوتية أو معنوية )) (٢) كما في اسم هبيد الذي يتفق صوتياً مع عبيد ، واسم مسحل فقد ذكره الأعشى في شعره ويلقبه بعضهم بالسكران ، حتى تتناسب مع كثرة وصف الأعشى للخمر.وليس غرض الرواة من احتراع قصص أسطورية عن شياطين الشعراء إلا تفسير عملية الارتجال للشعر، أو نظمه على البديهة كما يقول الزبيدي<sup>(٣)</sup>.

وكذلك لم تقف الأسطورة عند حدود الشعر والشاعر، بل إننا نجد أساطير لها صلة بالأمثال، فقد أرسلت الأسطورة أمثالاً على لسان امرئ القيس يوم عرف مقتل والده،وعلى لسان عبيد عندما حضر للمنذر في يوم بؤسه، وكذلك مع لبيد وغيرهم ، وهذا ا يؤكد أسطورية هذه الأحبار، فإن هذه الأمثال (( كانت هي الأصل ثم لفقت لها القصص بعد ذلك لشرحها وتفسيرها )) ،(٤) وعليه فإن المثل في هذه الأحبار هو الذي صنع الخبر .

ومن هنا فإن الأسطورة لم تقف عند حد فن أدبي معين بل كانت على صلة وثيقـة بفنون عدة، يقول كاسيرر: (( إن الأسطورة من أبرز المؤثرات على الحضارة الإنسانية، ولعلاقتها الوثيقة بأغلب الأفعال الإنسانية أثر واضح، فلا تستطيع فصل الشعر والفن والتاريخ عن الأسطورة )) (٥) . وهذا ما توصل إليه البحث، إذ إن أسطورة شعراء المعلقات

(١) أبو عبيدة : أيام العرب ، تحقيق : عادل البياتي ، د.ط، (بغداد ، د.ن ، ١٩٧٦م) ، ص ٢٧٦ .

(٢) محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتما، ٢/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم الزبيدي : مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) عبد المحيد عابدين : الأمثال في النثر العربي، مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية ، ط١ ، ( القاهرة : مكتبة مصر ، ۱۹۵٦م)، ص۳۷.

<sup>(</sup>٥) مجيد البياتي : الأسطورة في فلسفة أفلاطون ، رسالة ماحستير ، كلية الآداب ، بغداد ، ١٩٨٨، ص ١٤، نقلاً عن بمجت الحديثي : دراسات في الشعر العربي القديم ، ص ١٧.

كانت لها صلة وثيقة بالتاريخ والواقع والشعر والأمثال، ولا يمكن أن نفصلها أبداً، فقد نشأت في الأصل من إشارات محدودة في الشعر، أو كانت منطلقة من الوقائع التاريخية السين نسبت إلى الشاعر، صانعة منها حبراً يحمل في مضامينه ملامح أسطورية، تقول فراي :  $((100 + 100))^{(1)})^{(1)}$ , وهنا نشأت الأحبار الأسطورية من الشعر، ولذلك كانت العلاقة بين الأسطورة والشعر علاقة تلاقح، فالشعر قد أمد الخبر بأمور استثمرت في صنع أسطورة عن هؤلاء الشعراء ، ثم تحولت بعض هذه الأحبار كما في أخبار عنترة إلى سيرة شعبية، وعليه فإن الشعر هو الذي صنع الخبر وكان سابقاً له يضاف أخبار عنترة مشار كانت مرموقة في المجتمع الجاهلي ، ولها تميزها إما سلباً أو إيجاباً وعمرو بن فعنترة — مثلاً — يصور أعلى درجات البطولة ،وطرفة شاعر كانت له صلة بالملك عمرو بن كلثوم، والحارث اليشكري ، ولبيد فكل هؤلاء كان لهم دور بارز في مجتمعهم، مما جعلهم كلثوم، والحارث اليشكري ، ولبيد فكل هؤلاء كان لهم دور بارز في مجتمعهم، مما جعلهم مؤهلين لأن يكونوا أبطال الأحبار المصنوعة .

و نختم هذا الفصل بالقول إن الخبر كان ذا صلة وثيقة بالشعر، وجاءت أحبار الشعراء مفسرة لشعرهم إما بصورة مباشرة أو عن طريق إشارة بنى منها الراوي حبراً متكاملاً، وهناك بعض الشعراء كعنترة وامرئ القيس وطرفة كانت الروايات والأخبار في مجموعها تكون أسطورة واحدة متكاملة، تحمل في مضمولها تفسيراً أسطورياً لشعر الشاعر عامة، وتعد هذه الأخبار قراءة أخرى لشعر شعراء المعلقات، ومن هذا المنطلق فإن صانع الخبر قد لجأ إلى الخبر كتفسير للشعر ؛ لأن النفوس أميل للأسلوب القصصي من غيره، لذلك صنع من الشعر نفسه خبراً، وأدخل عليه بعض سمات الأسطورة، فصار بذلك خبراً أسطورياً، وعلى هذا يمكن القول إن الأسطورة هنا قد نشأت من التاريخ الحقيقي لهذه الشخصيات، إذ عرفت بانتمائها إلى قبائل معروفة كانت تعيش في الجزيرة العربية ، فهي شخصيات حقيقية لها وجود في التاريخ ولو أدبياً ، وليست من صنع الرواة، كما زعم بعض الدارسين المحدثين .

ومن خلال استعراض تلك الأخبار نلمس ألها قدمت بطريقة أسطورية، وإن كان أصل بعضها حقائق ووقائع تاريخية ، فكل شيء يمكن أن يكون أسطورياً ، يقول بارت :

<sup>(</sup>۱) تزافتان طودوروف : <sup>((</sup> الأجناس الأدبية<sup>))</sup> ، ترجمة : نجوى الرياحي ، المجلة العربية للثقافة ، المنظمـــة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ع ۲۸ ، (۱۹۹۵م) ، ص ۲۲۹.

((إن أية مادة في الكون يمكن أن تنقل من الوجود المغلق الصامت إلى حالة كلامية مفتوحة يمكن أن يمتلكها المجتمع (() وهذا ما يجده المتتبع لأخبار شعراء المعلقات، فإلها تحمل في طياتها الأسطورة في أسلوب حواري يغلب عليه طابع المعارضة، يمثلها صوت الشاعر وصوت آخر مخالف يمثل المجتمع بقيمه ومرجعياته الأيديولوجية .

<sup>(</sup>١) رولان بارت : الأسطورة اليوم ، ص ٢١٥ .

# الفصل الثالث : أخبار شعراء المعلقات في ضوء الدراسات الحديثة

- دراسة النقاد لأخبار شعراء المعلقات:
- ١ أخبار شعراء المعلقات والمعايير التاريخية .
  - ٢ أخبار شعراء المعلقات والقصة .
- ٣ أخبار شعراء المعلقات والقصص الشعبي.
  - ٤ أخبار شعراء المعلقات والأسطورة.

- ٥ أخبار شعراء المعلقات وعلم النفس.
- ٦ أخبار شعراء المعلقات والنماذج العليا.
  - أخبار شعراء المعلقات والسرديات:
- 1 التفسير الأسطوري لأخبار شعراء المعلقات.
  - ٢ وظائف أخبار رحلة شعراء المعلقات .
- النموذج الأصلي لشخصيتي امرئ القيس وعنترة في إبداع أدباء العصر الحديث.

#### الفصل الثالث:

#### أخبار شعراء المعلقات في ضوء الدراسات الحديثة

أكثر الدراسات النقدية قد انصرفت إلى الشعر ، وبقيت أخبار شعراء المعلقات بمنأى عن الساحة النقدية ، ولكننا نلحظ دخول بعض الدراسات هذا المجال على استحياء ، إذ بدأت تظهر على الساحة النقدية دراسة الخبر الكتابي ، وهو ما له مؤلفون معرفون، في كتاب ما ،أمثال بخلاء الجاحظ، والسير الشعبية ، وألف ليلة وليلة ، وغيرها .

يقول شكري عياد عن الخبر: ((إننا لم ندرسه قط دراسة عميقة ولكننا نعرف أنه صحب حضارتنا العربية القديمة منذ بداياتها الأولى (()) ولكن عياد عندما قام بدراسة الخبر، درسه في مراحله الأخيرة كما عند الجاحظ وأمثاله، عندما صار الخبر جنساً أدبياً يمتاز عن غيره من الأجناس، إذ قام بدراسة كتاب (المكافأة) الذي ألفه أحمد بن يوسف المصري، ولم يبدأ الكاتب بالأصول الأولى للخبر التي ظهرت عند عرب الجاهلية، متمثلة في تلك الأخبار الشفهية التي تناقلوها، ولم تدون إلا في عصر التدوين لدى الرواة الكتاب، أمثال أبي عمرو بن العلاء، وابن الكلبي، والمفضل الضبي، وغيرهم. ذلك أننا لا نعلم أسانيد متصلة تعود بالخبر إلى عصره الذي قيل فيه أو تنسبه إلى مؤلفه، وربما يكون هذا الانقطاع فيه إشارة إلى أن تلك الأخبار قد تعاورتها الألسن، وزيد فيها وأنقص حتى حان عصر تدوينها.

وقد تجاوزت نبيلة إبراهيم من قبله أيضاً ذلك الكم الهائل من أخبار العرب في الحاهلية، تاركة وراءها ذلك التراث الأسطوري والخرافي الذي فرضته حياة الصحراء – كما تقول – إلى عالم آخر براق يعتمد على الواقع، تاركة الأخبار والأساطير والخرافات، لأنه لا يعلم مؤلفها ، لذا قامت بدراسة كتاب (أخبار الحكماء) لأبي الفرج بن الجوزي ، كما عرضت لبعض قصص الجاحظ وختمت حديثها بالحديث عن المقامات (٢).

فالدراستان السابقتان اهتمتا بالخبر القصصي الذي يعرف مؤلفه، أمثال أخبار الحكماء، والبخلاء ، والحمقى ، والمقامات ، ونحوها . أما أخبار شعراء المعلقات فلم تدرس

<sup>(&#</sup>x27;) شكري عياد : ((فن الخبر في تراثنا القصصي : )) مجلة فصول ، القاهرة ، مج٢، ع٤، (سبتمبر ، ١٩٨٢م)،ص١٣.

<sup>(</sup>۲) انظر : نبيلة إبراهيم : (( لغة القص في التراث العربي القديم )) ، مجلة فصول ، مج٢، ع٢ ، (١٩٨٢م) ، ص١١-٢٠.

- حسب علمي - دراسة نقدية تطبيقية، أكثر تفصيلاً، تحاول الاستفادة من المناهج الحديثة التي اهتمت بدراسة السرديات .

ويعلل سعيد يقطين سبب إهمال الدراسات للخبر ، فيقول : (( إن الحدود بين الأجناس واهية ، إذ كان -كل من الشعر أو النثر يوظف للإخبار أو القول ، وعدم الأخذ بهذا التصور جعل اهتمامنا يتركز على الشعر الذي يقوم على القول مع إهمال تام للشعر الذي ينهض على الإخبار ( الشعر السردي ) (()) ، ولذا لم تحفل القصص الشعرية بوافر دراسة .

وما نحده من إشارات هنا وهناك في كتب النقد الحديث إنما هي أحكام مطلقة يميل أكثرها للانطباع أكثر منه للدراسة النقدية ، بل إن تلك الأحكام النقدية التي تقول بغرابة الخبر أو أسطوريته أو عدم مطابقته للواقع، كان الشعر الدافع الحقيقي لها ليس إلا، وما حديث طه حسين عن امرئ القيس أو طرفة أو عمرو بن كلثوم، وغيرهم من شعراء المعلقات إلا لكي يثبت نظريته في الشعر الجاهلي ، ولهذا جاء الحديث عرضاً عن أخبار بعض هؤلاء الشعراء، ومن ثم الحكم عليها بعدم صحتها أو غرابتها أو ألها من الخيال.

وفي إطار فكرة كارل يونج uang العالم النفسي عن النماذج البدائية وأن الأساطير موروث يتكرر في اللاشعور ، نجد إشارات متناثرة هنا وهناك عن هذه الفكرة – وإن كانت لم تؤصل لها - حول شعراء المعلقات تحاول أن تربط بين بعض أخبارهم وبين شعراء الإغريق، أو بينها وبين الأساطير، لما بينهما من وجه شبه.

فأراد صانع الأحبار أن يخرج ما في موروثه الداخلي عن الأصول القديمة في صورة أحبار عن شعراء عرفهم التاريخ ، لذا ربط ما يحمله من نماذج وما لديه من معطيات ،فأنتج بعضاً من الأحبار التي لها أصول في موروثات قديمة ، وبالنظر إلى أحبار محددة عن شعراء المعلقات نجد تشابها واضحاً يدل على استلهام الراوي للنماذج البدائية ، والذي استطاع من حلاله أن يعبر عن الأسطورة، متوسلاً بالشاعر نفسه ، وجعل منه شخصية أسطورية مقدسة يمارس تجاهها طقوسه ، فالشاعر هو الحامي للقبيلة ، والمتحدث بلسانها والمدافع عنها، ومن هنا قام صانع الخبر بمحاكاة بعض الأساطير القديمة، ولهذا ظهرت مرة أحرى تلك النماذج .

\_\_\_

<sup>(&#</sup>x27;) سعيد يقطين : الكلام والخبر ،، ط١ ، ( بيروت : المركز الثقافي العربي، ١٩٩٧م) ، ص١٩٢ .

فمخترع الأسطورة أراد أن يربط بين ما لديه من رموز أسطورية وبين بعض الأحداث التاريخية ، لذا تحول بعضها إلى أسطورة عندما ضخمها وبالغ فيها ، وهو في كل هذا يستحضر تلك النماذج الأصلية ، ومن هنا كانت هناك علاقة بين هذه الأخبار الأسطورية وبعض ما عرف من أساطير قديمة في اليونان أو بلاد الرافدين أو مصر، ولعل مخترع هذه الأساطير كان يهدف إلى رفع هذه الرموز الشعرية إلى درجة القداسة ، وهذا يفسر قصة تعليق قصائد هؤلاء الشعراء على الكعبة ،وما نسج حول هذه الفكرة من أساطير.

والدراسات التي ألحت إلى فكرة النماذج الأصلية لم تقم بتطبيق هذه الفرضية، بــل اكتفت بلفت الانتباه لها ، فلم تقم الدراسات الحديثة بدراسة متن هذه الأخبار، وبقيت نظرها لها جانبية ، فالدرس الأدبي لم يهتم بالنص نفسه وبنيته وإنما اهتم بالظروف المحيطة به، ولذا فإن من يفتش عن دراسة قامت بتحليل أحبار شعراء المعلقات وتعمقت فيها، لا يكاد يجد شيئاً يذكر هنا. وما ورد حول هذه الأخبار من نقد فإنه يغلب عليه الطابع التاريخي -إلا من ندر - من حيث القبول أو الرفض ويميل أكثره للانطباع .إذا إن أكثـر الباحثين تعاملوا مع أحبار شعراء المعلقات على أنها تاريخ ، ومارسوا عليها شروط الصحة ومطابقتها للواقع، وصحة نسبتها إلى هذا الشاعر أو ذلك ، أي بمعنى آخر أن نظرة كثير ممن عرضوا لهذه الأحبار حاكمتها ،كما تحاكم التاريخ من حيث العدالة والضبط في نقل تلك الأحبار، فطبقت عليها معايير التوثيق والنقد ، ولم تنظر إليها على ألها تاريخ وأحبار داخلها كثير من القصص ، كما داخل أيام العرب وحروبها . حتى تلك الدراسات التي اهتمت بتاريخ القصة العربية، محاولة أن تثبت وجودها منذ العصور القديمة ، فإنما ذكرت قصصاً عن عصور موغلة في القدم أمثال عاد وثمود وطسم وجديس ، وعندما تتحدث عن العصر الجاهلي فإنما تتجاوز عدداً كبيراً من هذه الأحبار ،التي يمكن أن تكون ذات منحي قصصــي إلى أخبــار قليلة هنا وهناك ، فتذكر \_ مثلاً \_ خبر امرئ القيس في دارة جلجل مثالاً على قصص المحون والخلاعة ، أو تتحدث عن خبر هاجس الأعشى مثالاً على قصص الجن ، تاركة عدداً لا بأس به من هذه الأخبار مما يدخل هنا أوهناك أو في موضع آخر ، منتقلة إلى سيرة عنترة، متناسية الروافد التي جعلت منها سيرة شعبية. يضاف إلى ذلك خلطها الواضح بين الأخبـــار ذات الوحدات البسيطة وبين السير الشعبية (١). وعموماً فأحبار شعراء المعلقات لم تلق ذاك الاهتمام من دارسي الأدب.

ونجد الدراسات التي عرضت لأخبار شعراء المعلقات على ثلاث فئات :

هناك من كانت نظر قم سريعة بل خاطفة ، تكتفي بوصف الخبر \_ مثلاً \_ بأنه غريب، أو فيه شيء من المبالغة ، أو داخله شيء من الخيال ونحوها. وهذه الدراسات هي الأكثر من حيث مقارنتها بالفئات الأخرى . ولا يلام أصحاب هذه الدراسات ، ذاك ألهم أرادوا عرض قضية شعرية قط، فكان الحديث عرضاً عن أخبار شاعر من شعراء المعلقات، له صلة بالقضية النقدية التي من أجلها قامت الدراسة .

وهناك من استفاد من بعض مدارس النقد الأدبي، كعلم الأساطير ، والقصة الحديثة، وعلم النفس ، خاصة فكرة النماذج العليا كما عند كارل يونج.

وبعض هذه الدراسات حاولت الربط بين أخبار شاعر ما والأسطورة المركزية للعصر الجاهلي . ورأت أن الأسطورة في أخبار بعض الشعراء هي جزء من أسطورة عامة.

وهناك من اكتفى بجمع هذه الأخبار من كتب التراث على أساس أنها تاريخ أو قصص .

وسيحاول البحث هنا عرض هذه الدراسات بشيء من التفصيل ، والاستفادة من بعض المناهج السردية في تطبيقها على هذه الأخبار . وأخيراً يعرض توظيف شخصيتي امرأ القيس وعنترة في ابداعات الأدباء ، كنموذجين أصليين من نماذج الأدب ورموزه.

## دراسة النقاد لأخبار شعراء المعلقات :

### ١ - أخبار شعراء المعلقات والمعايير التاريخية :

ذهبت فئة كبيرة من الدارسين إلى تاريخية أحبار شعراء المعلقات ورأوا أنه داخلها التزيد والصنعة والخيال ، فلذلك لا سبيل لتصديقها ، وكانوا بين معتدل ومسرف .

فذهب طه حسين إلى إنكار وجود شعراء المعلقات ، ورأى أن القصص التي نسبت إلى عند منحول الشعر الجاهلي ، فموقفه من هذه الأحبار الرفض والشك، إذ يقول : ( وموقفنا من هذه القصص والأساطير أي قصص شعراء المعلقات -

\_

<sup>(&#</sup>x27;) انظر على سبيل المثال : علي عبد الحليم محمود : القصة العربية في العصر الجاهلي .

لا يختلف عن موقفنا من القصص الجاهلي بعامة ، فنحن لا نتخذ منها صوراً للنثر الجاهلي، وإن اختلطت بروحه وطبيعته وحيويته، لنفس السبب الذي ذكرناه، وهو تأخر تدوينها) (١).

ويرى طه حسين:  $((1 + 1)^{(1)} + 1)^{(1)}$  القيس وأشعاره محدثة نحلت عندما تنافست القبائل العربية  $(1 + 1)^{(1)}$ . إذ نحلت قصة حول ذهابه إلى السمؤال ، ونسجت منها قصة أحرى حول ذهابه إلى القسطنطينية  $(1 + 1)^{(1)}$ .

وذهب طه حسين أيضاً إلى أن ((قصة امرئ القيس بنوع خاص تشبه من وجوه كثيرة حياة عبد الرحمن بن الأشعث ((ويقول في موضع آخر: ((ويرجح أن حياة امرئ القيس كما يتحدث بها الرواة ليست إلا لوناً من التمثيل لحياة عبد الرحمن استحدثه القصاصون إرضاء لهوى الشعوب اليمنية في العراق ، واستعاروا له اسم الملك الضليل اتقاء لعمال بني أمية من ناحية ، واستغلالاً لطائفة يسيرة من الأخبار كانت تعرف عن هذا الملك الضليل من ناحية أخرى (ويرى أن امرأ القيس شخصية أسطورية صنعها مؤلف الأساطير ليلهوا بها الناس (٢) .

وأنكر على الجندي خبر امرئ القيس مع أم جندب، ورأى أن (( في هذا الخبر ما هو مختلق)( (). كما أنكرها نجيب البهبيتي ورأى أن (( الوضع ظاهر في القصة فهي قصص شعبی)(.().

ورأى نصر الدين فارس (أن القصة منحولة) (٩). وقد قامت دراسة بمناقشة روايات خبر أم جندب ، من حيث مقارنتها ببعض الروايات، دون أن تصدر حكماً بثبوتها أو نفيها، بل ختمت الدراسة بتساؤلات كان الأجدر الإجابة عنها لما لها من صلة كبيرة بالقصة، وهي المحك فيها وهيي: ألا يمكن - مثلاً - أن تكون قصة التحكيم برمتها قد جيء بها

<sup>(&#</sup>x27;) طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۲۰۰.

<sup>(&</sup>quot;) انظر: المرجع نفسه، ص٢٠١.

<sup>(&#</sup>x27;) المرجع نفسه ، ص١٩٨.

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه ، ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>۲) انظر : المرجع نفسه ، ص ۱۲۱.

<sup>(</sup> $^{'}$ ) على الجندي : الأمير الشاعر امرؤ القيس الكندي ، ص٥٦.

<sup>(^)</sup> نجيب البهبيتي : تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري ، ط٤، ( القاهرة : دار الفكر ، ١٩٧٠م)، ص٧٢.

<sup>(</sup>٩) نصر الدين فارس: الوصف عند امرئ القيس ، ط١ ، (حمص: دار المعارف ، ١٩٨٨م)، ص١٩.

تعزيزاً للفكرة القائلة بأن امرأ القيس كان مفركاً من النساء ؟ ثم إن كانت أم جندب تكره امرأ القيس حقاً وكان امرؤ القيس يعلم ذلك عنها قبلاً أليس غريباً أن يرضى بها حكماً بينه وبين علقمة ؟ (١).

ويرى إيليا الحاوي في خبر أمر حجر بقتل ابنه امرئ القيس (( أن هذه الرواية تدخل بذلك جو الغرابة والدهشة والغلو الذي دأب عليه المؤرخون القدماء ) (٢) .

ورد فضل العماري خبر امرئ القيس ونزوله على السمؤال ، وذكر أنه نزل على المعلى التيمي أحد بني تيم من تغلب  $\binom{(7)}{2}$ . ورفض الطاهر مكي خبر الحلة المسمومة، ورأى أن الدارس يستطيع أن يميز بين ما هو جوهري أصيل في القصة ، وما كان من إضافة الرواة وتوليد القصاص  $\binom{(3)}{2}$ .

وطه حسين يرى أن عبيد بن الأبرص (( عند الرواة والقصاص شخص من أصحاب الخوارق والكرامات كان صديقاً للجن والإنس معاً عمر عمراً طويلاً )) (٥) . ويرى كثرة الأساطير في حياة عمرو بن كلثوم (1) .

فمنذ و لادة عمرو بن كلثوم والأسطورة تلاحقه، حتى قتل عمرو بن هند الذي أنكرته بعض الدراسات، ورأت أن هذا لا يمكن أن يتصور أن يحدث مع ملك له سطوته كعمرو بن هند(v).

أما الأعشى فقد تناقضت الأحبار عنه ، ولا يعرف الرواة من أمره إلا طائفة من الأحاديث لا سبيل إلى الثقة بها ، والاطمئنان إليها . بعض هذه الأحاديث فيه رائحة الأساطير وبعضها ظاهر فيه الكذب والنحل، وبعضها يستنبط من أبيات من الشعر شائعة (٨) .

\_\_\_\_

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: محمد بن عبد الرحمن الهدلق: ((قصة نقد أم جندب لامرئ القيس وعلقمة الفحل)) ، ص٣٥-٣٤.

<sup>(</sup>٢) إيليا الحاوي : امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة ، ص١٦.

<sup>(</sup>ئ) الطاهر أحمد مكي : امرؤ القيس حياته وشعره ، ط٥، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٥م) ، ص ٩٠-٩٠.

<sup>(°)</sup> طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع نفسه ، ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>۲) انظر : فضل العماري :  $^{(()}$  الرواية الصحيحة المفترضة لمعلقة عمرو بن كلثوم  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$ 

<sup>(^)</sup> انظر: طه حسين: في الأدب الجاهلي ، ص٢٥٧.

كذلك يرى طه حسين أن ((شخصية عنترة أسطورية، اتخذها الرواة والوضاعون أساساً يستمدون منه مادة لقصصهم ومرجعاً ينسبون إليه أشعارهم المنحولة)) (١).

وهكذا ذهب طه حسين إلى إنكار كل الأخبار التي وردت عن شعراء المعلقات حتى تستقيم نظريته في الشعر الجاهلي، لذا قابل هذه الأحبار بالرفض وعدم القبول.

ومثل هذا الرفض نجده عند كثير ممن عرضوا لشعر المعلقات بالدرس، فنفوا عن أحبار شعرائها الصدق والحقيقة ، ورأوا ألها كذب لا سبيل للأخذ به ، دون أن يثبتوا هذه الآراء بالحجة والدليل القاطع ، كما هو حال التاريخ ، وإنما لأن النفس تجد فيها شيئاً ، فذهب حسين نصار إلى أن (( الأحبار التي تروى عن عبيد بن الأبرص خرافية لا تحمل طابع الصدق ، وأن فيها ما هو عجيب كخبر قتل المنذر له (( ) ) ، ويوافقه في هذا القول أحمد الجاسم الذي عرض أحبار عبيد بن الأبرص وناقشها وطبق عليها المعايير التاريخية (( ) أما خبره مع الشجاع ( الجني ) فقد رأى باحث آخر أنه (( بين الافتعال والوضع ، والغرض منه الترغيب في عمل الخير () )

واعتمد سعيد مولوي المقاييس التاريخية في دراسته لسيرة عنترة ، فوازن بين الروايات والأحبار واعتمد ما يراه قريباً من الصحة ، فيقول عن حبر اعتراف أبيه به بعد أن عرض رواية أبي هلال العسكري ورواية ابن الكلبي للخبر ((ونحن أميل إلى اعتماد الخبر الأول يقصد ما رواه ابن الكلبي للقدم رواته من جهة ، وللمبالغة الظاهرة في الخبر الثاني من جهة أخرى )) (٥) .

ويرى البستاني أن أحبار عنترة في أصولها حقائق تاريخية ،ولكن الرواة: (( أحروا فيها لمخيلتهم العنان فتوسعوا في بعضها ، وأبدلوا بالبعض الآخر ما كان أكثر ملاءمة للغاية المتوحاة )) (٦) . ورأى أن (( الأحبار المتفرقة التي بقي منها شيء في كتب المحاضرات ، والتي

<sup>(&#</sup>x27;) طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص ١٤١ ، وانظر : حديث الأربعاء ، ط١٢ ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٢م) ، ١٤٦/١.

<sup>(</sup>۲) عبيد بن الأبرص: ديوانه ،ص١٧.

<sup>(</sup>۲) انظر : أحمد موسى الجاسم : عبيد بن الأبرص، دراسة فنية ، ط١ ، ( د. م ، دار الكنوز الأدبية ، ١٩٩٧م)، ص٣٢-٣٤.

 $<sup>\</sup>binom{\mathfrak{s}}{\mathfrak{s}}$  أحمد محمد الحوفي : الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ص $\mathfrak{s}$  .

<sup>(°)</sup> عنترة بن شداد : ديوانه ، تحقيق : محمد سعيد مولوي ، ط۱ ، ( بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٩٧٠م)، ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) عنترة بن شداد : ديوانه ، تحقيق : فؤاد البستاني ، ط٤ ، ( بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، سلسلة الروائع ، ١٩٦٢م)، ص ٤٠٠.

كانت في أكثرها لا تبعد عن الحقيقة بمثابة نواة اجتمع حولها أساطير جمة لعدة مــؤلفين أو قصاصين (1).

وذهب علي أبو زيد إلى أن الخبر الذي جاء عن ولادة عمرو بن كلثوم <sup>((</sup>أقــرب إلى الاتهام )) (۲) .

وقد رد طه حسين خبر ارتجال الحارث بن حلزة لمعلقته أمام عمرو بن هند، وقال: "ويكفي أن تقرأ هذه القصيدة لترى أنها ليست مرتجلة ارتجالاً وإنما هي نظمت) (٣). ورده أيضاً كرم البستاني وآخرون (٤).

ورأى عبد العزيز نبوي أن (( الأحبار التي تدور حول معلقة الحارث يبدو عليها الوضع، إذ تمهد كلها للزعم بارتجاله لها أمام عمرو بن هند .وارتجال القصائد الطوال من ابتكار خيال الرواة )) (٥) .

ويرفض علي الجندي قصة مقتل طرفة، ويرى <sup>((</sup>أن فيها أشياء عجيبة يصعب على العقل أن يتصور كيف حدثت <sup>)) (٧)</sup>.

ويشك الهاشمي في أحبار طرفة، فيقول ( ولا يسع الباحث المتأمل أن يتقبلها في تفصيلاتها عارية عن الشك، ذلك أن الاصطناع واضح في تأليفها والتكلف بين في سير حوادثها) (  $^{()}$  . ويقول عن حبر مقتله بأمر من عمرو بن هند ( أما تلك التفصيلات القصصية التي حفلت بها الرواية المشهورة فالنفس منها في شك كبير ) (  $^{()}$  . ويسرى ( أن

<sup>(</sup>۱) عنترة بن شداد : ديوانه، ص٤٠٣.

<sup>(</sup>۲) على أبو زيد : ديوان عمرو بن كلثوم ، ط١ ، ( دمشق : دار سعد الدين ، ١٩٩١م) ، ص١٢.

<sup>(&</sup>quot;) طه حسين: في الأدب الجاهلي ، ص٢٢٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ</sup>) انظر : كرم البستاني : الحارث بن حلزة ، سلسلة الروائع ، ع٢٦ ، ص٣٥٥.

<sup>(°)</sup> عبد العزيز نبوي : شرح معلقتي طرفة والحارث بن حلزة ، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر : الحارث بن حلزة : ديوانه، تحقيق : طلال حرب ، ط١ ، ( بيروت : الدار العالمية ، ١٩٩٣م) ، ٢٠٠٠

<sup>(</sup> $^{
m V}$ ) علي الجندي : ديوان طرفة بن العبد ، د. ط ، ( القاهرة : مكتبة الأبحلو المصرية ، د. ت ) ، ص ١٥.

<sup>(^)</sup> محمد علي الهاشمي : طرفة بن العبد حياته وشعره ، ط۱ ، ( بيروت : مطابع إيبا، ۱۹۸۰م)، ص٦٥.

<sup>(</sup>۹) المرجع نفسه ، ص٦٩.

بعض المصادر حرصت على التزيد في حوادث القصة زيادات مشوقة تشد القارئ لمطالعتها ومعرفة النهاية التي آلت إليها)) (١).

ويرى علي النجدي ناصف أن قصة مقتل طرفة (( جادة وصارمة )) (۲). بينما يرى طه حسين (( ألها زعم )) (۳).

وفي خبر الأعشى مع المحلق ترى زينب العمري (( أنه لا يحتاج إلى مهارة كي ندرك الحتلاق هذه القصة وأمثالها (( عن أن ما ورد عن الأعشى من أخبار حول الجين مسحل من باب الأساطير (( لا يحق للدارس أن يحمل هذه الأساطير على الحقيقة المنطقية ( ه ) ( )

أما الشاعر لبيد فقد ذهب البستاني إلى (( أن الأساطير داخلت حياته في عمره) واغتياله المنذر بن ماء السماء، وفي هجره للشعر بعد إسلامه (() (ت) وقد تحدث البستاني عن طرفة، فأورد أخباره كما تنقلها كتب التراث ، دون أن يصدر حولها رأياً ، فهي عنده تاريخ ثابت ومثل هذا نجده عند يوسف عيد الذي عد أخبار لبيد تاريخاً لم يداخله الكذب (() بينما يرى آخر أن خبر قول لبيد للشعر (( الذي أورده الرواة بصور متباينة تاركين في كل منها صبغة الوضع والمبالغة) (()).

وبالنظر إلى ما سبق من عرض لبعض الدراسات الحديثة التي عرضت للأحبار، تتضح مدى جنايتها على هذا النوع من الإبداع، إذ حاكموه بمقاييس ومعايير تاريخية مجافية لما هي عليه ، فهي ليست كلها تاريخاً حتى تحاكم بهذه المعايير ، ((فدارس الأدب ليس من مهمته في شيء بحث صدق القصة التاريخية بقدر ما يدخل في مهمته بحث أداقما الفنية وشكلها التعبيري وقالبها الروائي )) (٩).

\_\_

<sup>(&#</sup>x27;) محمد علي الهاشمي : طرفة بن العبد حياته وشعره ، ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) على النجدي ناصف : القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري ، د. ط ، ( القاهرة :دار نهضة مصر، د.ت )،ص١٣٠.

<sup>(&</sup>quot;) طه حسين: في الأدب الجاهلي ، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>١) زينب عبد العزيز العمري : السمات الحضارية في شعر الأعشى ، ط١ ، ( الرياض : دارة الملك عبد العزيز : ١٩٨٢م)، ص ٨٠.

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه : ص٦٨.

<sup>(</sup>٦) فؤاد أفرام البستاني ، طرفة ولبيد ، ط٤ ، ( بيروت : المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦١م) ،ص١٩٦-٢٠٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) انظر : يوسف عيد : ديوان الفروسية، عامر بن الطفيل، لبيد بن ربيعة ، د. ط ، ( بيروت : دار الجيل ، ١٩٩٣م)، المقدمة،ص٣.

<sup>(^)</sup> زكريا عبد الرحمن صيام : شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه ، ( القاهرة : دار الشعب ، ١٩٧٦م)،ص٨.

<sup>(</sup>٩) فاروق خورشيد : في الرواية العربية (عصر التجميع ) ط٢، (بيروت : دار العودة ، ١٩٧٩م)،٣٧٠.

ومن هنا كان تطبيق معيار الصدق وعدمه على كل أخبار شعراء المعلقات جعلت من دارسي الأدب حراساً للتاريخ ، فرفضوا فنية هذه الأخبار ، وحجب عنهم التأمل فيها من زاوية مخالفة لتلك التي نظروا منها إليها ، وهي زاوية الإبداع ، وكان الأحدر والذي كنا ننتظره من دراسات كهذه أن تضع معايير جديدة تتناسب مع فنية هذه الأخبار ، وتبرز أبعاد هذا الفن ، وتضع أطراً نقدية له دون أن ترفضه ، أو تقف دونه وهمله .وتجعله في آخر ركب الأدب ولا تجعل له (( جليل اعتبار ، وإذا ذكرت فإنما تذكر تكملة للعد والإحصاء والاستقصاء )) (۱).

# ٢ - أخبار شعراء المعلقات والقصة :

قامت دراسات كثيرة بالبحث في تاريخ القصة في الأدب العربي ، وحاولت جاهدة إثباتها في القديم ،وأن العرب أمة لها باع في القصة ، سواء العربي الأصيل أو المنقول  $^{(7)}$  ، ومن أشهر من كتب في هذا المجال فاروق خورشيد ، الذي راح يفتش في الأدب باحثاً عن أصول القصة في القديم ، وقد تبعه دارسون كثر في هذا المجال ، وقد حناول بعضهم أن يطبق مقاييس القصة الحديثة على ما عرف قديماً من أخبار ، حرصاً منهم على وجودها في الأدب العربي القديم .

فعرضت هذه الدراسات إلى أخبار متعددة ومختلفة كان نصيب أخبار شعراء المعلقات قليلاً نسبة إلى غيرها، مع أن (( القصص حول أخبار الشعراء في الجاهلية كان كثيراً وبصورة لافتة للنظر، وفي هذا دليل على أن العرب تعرف القصص منذ وقت مبكر بالقياس إلى معرفة الأمم الأخرى لهذا الفن )) (٣).

فدراسة على عبد الحليم محمود وعنوالها (القصة العربية في العصر الجاهلي) حاول مؤلفها جاهداً أن يثبت وجود القصة في العصر الجاهلي، باحثاً في جذورها الأولى المتمثلة عنده في قصص الأمثال والحكم والأساطير والخرافات والأيام والأخبار وحكايات المحبين والقصص المنقول عن الأمم المجاورة (٤). فلم تتجاوز الدراسة التسجيل والتقسيم لهذه

-

<sup>(&#</sup>x27;) محمود تيمور : دراسات في القصة والمسرح ، د. ط ، ( مصر : المطبعة النموذجية ، د. ت ) ، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال : موسى سليمان : يحكى عن العرب ، وكتابه الأدب القصصي عند العرب . إذ قسَّم أخبـار العــرب في الجاهلية إلى أصيل ومنقول .

<sup>(</sup>٢) انظر: علي إبراهيم أبو زيد :طرفة بن العبد شاعر البحرين في الجاهلية ، ط١ ،( العين : دار الكتاب الجامعي ، ١٩٩٣م)، ص٤٣.

<sup>(</sup>²) علي عبد الحليم محمود : القصة العربية في العصر الجاهلي ، ص٧٩.

الحكايات، وكان نصيب أحبار شعراء المعلقات منها ضئيلاً ، فاكتفى بعرض قصة امرئ القيس في دارة جلجل، وقصة طرفة مع عمرو بن هند ضمن قصص المجون والخلاعة واللهو ، وقصة هاجس الأعشى التي ذكرها ضمن قصص الأسفار والرحلات. وهو في ذلك كله يكتفى بعرض الخبر دون بيان سماته القصصية التي يتحدث عنها طوال عرضه للكتاب .

وفي الإطار نفسه نجد كاتباً آخر عرض لهذه القصص في إطار بحثه عن القصة في الأدب العربي القديم ، وهو عند عرضه يكتفي بتقديم مختصر عنها ، ويختمه في الغالب بعبارة مكررة عند عرض كل خبر، وهي (( ألها قصة صورت حياة العرب وجمعت أخبارهم))() فعرض لخبر مقتل عبيد بن الأبرص على يد المنذر بن ماء السماء ، ثم عرض للقصص العاطفية ، وذكر منها خبر امرئ القيس في دارة جلجل ، وختم بعد عرضه لها بقوله : (( تعد رائدة في قصص الغزل، وقد توافرت فيها عناصر كثيرة من مقومات القصة، ففيها أبطال وزمان ومكان وحركة وحوادث وفكرة ، فالبطلان الأساسيان هما : امرؤ القيس وفاطمة (عنيزة) ابنة عمه ، والأبطال الثانويون هم : أصحاب امرئ القيس الذين أقبلوا على مطيهم ويطلبون منه أن يرفق بنفسه ، وأم الحويرث وأم الرباب ، وهم أيضاً هؤلاء الحراس الذين كانوا يقومون على حراسة عنيزة ويشددون عليها الحراسة ، وهم أيضاً العذارى اللائي كن في الغدير مع فاطمة ( عنيزة ) يوم دارة حلجل () ( $^{(7)}$  وأخيراً جزم بان هذه القصص والأخبار حاهلية، مع أنه لا يسلم بأصالة جميع ما روي عنها بلفظه ومعناه ( $^{(7)}$ ).

وقد اتبع بعض الدارسين هذا القول ، ورأوا أن من أخبار شعراء المعلقات ما تتوافر فيها العناصر الفنية للعمل الأدبي ، يقول علي أبو زيد عن أسباب هجاء طرفة لعمرو بن هند ومن ثم أمره بقتله بألها ((غير صحيحة )) (٤). ويرى بعد أن طبق معايير القصة على خبر مقتله ألها قصة ((محبوكة الأطراف توافر فيها أهم عناصر العمل الفني الساذج مثل الأشخاص والأحداث والعقدة والحل )) (٥).

<sup>(&#</sup>x27;) مصطفى عبد الشافي الشورى: التراث القصصى عند العرب ، ص ٦١.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص۷۸-۹۹.

<sup>(</sup>۳) انظر : المرجع نفسه ، ص ۹۱.

<sup>(\*)</sup> علي إبراهيم أبو زيد : طرفة بن العبد شاعر البحرين في الجاهلية ، $^{(1)}$ 

<sup>(°)</sup> علي إبراهيم أبو زيد : طرفة بن العبد شاعر البحرين في الجاهلية،ص ٣١.

واكتفى على النجدي ناصف بوصف القصة بأنها (( جادة صارمة )) (۱). وهذا تعليق مبهم، ولا أدرى ماذا يعنى به ؟

ورأى حسني ناعسة أن قصة طرفة قد عرضت في (( بناء غير متماسك ، وحبكة مهلهلة) ( $^{(7)}$ . ولكن الخيال يفسح مجاله فيزيد الرواة أو يحذفون كما يقول شلبي ( $^{(7)}$ . ويسرى علسي الجندي (أن الروايات التي تحكي حياة امرئ القيس قد دخل فيها شيء من الفن القصصي )) ويقول في موضع آخر : (( ويبدو أن فن القصص قد اتخذ مجراه في سرد حالة امرؤ القيس وقت أن بلغه خبر مقتل أبيه ، فقد لعب الخيال دوره في هذا المجال ممزوجاً بالعادات والتقاليد العربية التي كانت شائعة بين العرب في ذلك الحين) ( $^{(2)}$ .

وإلى مثل هذا ذهب دارس آخر ورأى أن سيرة امرئ القيس فيها كثير من القصص، طرده من رعاية أبيه ، محاولة قتل الأب له ، الأمر بقتله ، مقتله في رحلة عودته عندما ذهب إلى قيصر (٦).

وفي دارة جلجل تحدث الحاوي عن القصة واستبان عناصرها الفنية من المعلقة دون أن يربط بين ورود القصة في الشعر وفي الخبر (v).

أما نصرت عبد الرحمن فذهب إلى أن قصة أم جندب مع امرئ القيس (( نسـجت حولها حكاية مع علقمة الفحل)) ( $^{(A)}$ .

وقد جعلت بعض الدراسات أخبار عنترة من باب (النوادر والأحاديث والقصص السائرة)) (٩) .ولعب الخيال فيها دوراً كبيراً،وجعل منها صورة مكتملة الخطوط ساهم في سد

(٦) انظر : علي إبراهيم أبو زيد : طرفة بن العبد شاعر البحرين في الجاهلية ، ص٤٣.

<sup>(</sup>١) علي النجدي ناصف : القصة في الشعر العربي إلى القرن الثاني الهجري ، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) حسني ناعسة : الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرن الثالث الهجري، ص٣١٥.

<sup>(</sup>۲) سعد إسماعيل شلبي : الأصول الفنية للشعر الجاهلي ، ط $\gamma$  ، ( مصر : مكتبة غريب ، ۱۹۸۲م)، ص $\gamma$ 

<sup>(</sup>ئ) على الجندي : الأمير الجاهلي الشاعر امرؤ القيس الكندي ، ص ٥١.

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه ، ص۱۳۹.

<sup>(</sup>٧) انظر : سعد أحمد محمد الحاوي : الصورة الفنية في شعر امرئ القيس ، ومقوماتها اللغوية والنفسية والجمالية ، ط١، ( الريـــاض: دار العلوم ، ١٩٨٣م) ، ص ٣٠٩-٣٠٩ .

<sup>(^)</sup> نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية من الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ، ط۲ ، ( الأردن : مكتبة الأقصى ، ۱۹۸۲م)،ص١٢٥.

<sup>(\*)</sup> عفيف عبد الرحمن : الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي ، ص٥٢٣.

تلك الثغرات (١). وقد كانت أخبار عنترة مادة لقصة سيرته، وكل ذلك كان من نسج الخيال (٢).

وترى مي خليف أن للعرب في الجاهلية ((قصصاً ذات طابع اجتماعي غالباً ما يرد فيه الحس القصصي ليكون بمثابة الكشف ، ومثل تلك القصص ذات الطابع الاجتماعي الخاص قصة طرفة ، ومقتل عمرو بن هند ، وقصة المنذر في يومي بؤسه ونعيمه )) (٣).

وأما فكرة جن الشعراء فإن عزة الغنام ترى أنه (( من الطبيعي أن ننكر حدوث مثل هذا في الواقع ، إلا أن الفن يشكله واقعاً ، يشي الوجدان العام وينم عن قبول الناس للخيالات طالما تقول شيئاً يرضيهم ويمتعهم (( في فأخبار الشعراء إذن مع الجن من صنع الخيال قام الرواة بصنعها حول الشعراء (( ورويت فيها الأخبار بأسانيدها كأنما يريدون إضفاء الحقيقة العلمية عليها) (٥) .

وجميع تلك الدراسات التي حاولت أن تثبت قصصية الأحبار رابطة بينها والقصة على مفهومها العام أو مفهوم القصة الحديثة الذي لم تقم بتطبيقه على أحدها، إنما اكتفت قط بالقول بانما تتوافر فيها العناصر الفنية للقصة الحديثة، دون أن تسوق لنا نماذج تبرز فيها تلك العناصر . والحقيقة أن العرب لها باع في القصص ، لكن هذا يجب ألا يدفعنا للقول أنها تشبه القصة بمفهومها العالمي ، بل إن تطبيق هذا المفهوم على الأخبار وإن وحد منها ما يمكن أن تُشتم فيها بعض عناصر القصة – يعد إححافاً بهذا اللون من الفن. فالنقاد مطالبون بأن يضعوا أطراً فنية، تتناسب مع هذه الأخبار بصورتها التي عرفت بها ، لا البحث في مقاييس أخرى وتحميلها ما لا تحتمل ، ولف لجام الخبر حتى يكون قصة ، ومن ثم تطبيق مقاييس القصة عليه في النهاية ، ويعد هذا ثغرة كبيرة في تاريخ الأدب والنقد ، حين يسكت النقاد عن هذه الأخبار وما يناسبها من فن ،وتبحث في مقاييس أخرى قد تكون بعيدة كلل البعد عنها ، فتبقى الأخبار دون دراسة تكشف ما بها من إبداع أنتجه العرب ، قد لا يكون البعد عنها ، فتبقى الأخبار دون دراسة تكشف ما بها من إبداع أنتجه العرب ، قد لا يكون

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: محمد عبد المنعم خفاجي: أشعار عنترة العبسي البطل الشاعر العربي المعروف،ط١، ( القاهرة :٨كتبة القاهرة ،٩٦٩ م)،ص٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي : مقدمة شرح ديوان عنترة بن شداد ، ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، د. ت ) ، ص٣.

<sup>(</sup>٣) مي خليف: البطولة في الشعر الجاهلي ، ص١٧.

<sup>(؛)</sup> عزة الغنام: الفن القصصي العربي القديم من القرن الرابع إلى القرن السابع ،د.ط، ( القاهرة: الدار الفنية ، د. ت ) ، ص٢٩.

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه ، ص۲۸.

له مثيل في الآداب الأخرى ، وكان يمكن للدراسات أن تجعل منه نموذجاً يحتذى في الآداب العالمية الأخرى ، كما جعلت سيرة عنترة الشعبية .

#### ٣- أخبار شعراء المعلقات والقصص الشعبي :

ذهبت بعض الدراسات إلى أن أخبار امرئ القيس ،خاصة تلك التي تتحدث عن ذهابه إلى قيصر يستنجده في أن يعينه لمقاتلة بني أسد ، كانت قصصاً شعبياً ساهمت حياة امرئ القيس في ظهورها.

فيرى بلاشير أن الأسطورة قد تتشكل منذ ظهورها من الأدب الشعبي، واستشهد لذلك بخبر امرئ القيس، فقال : (( وقد تشتق – أي الأسطورة – من الأدب الشعبي العالمي كحياة امرئ القيس الذي مات من تأثير حلة مسمومة ) (۱).

وقال في موضع آخر <sup>((</sup>ولكن قصة سفر امرئ القيس ومـوته محاطــة بغشـاوة أسطورية كثيفة)) (٢). ولهذا فإنه يرفض تاريخية هذه الأحبار ويعدها من صنع الشعب.

ويؤيد شعبية أحبار امرئ القيس التي تفسر ذهابه إلى قيصر كاتب آحر ،فيقول عنها:  $(x)^{(r)}$  يذكر الرواة قصصاً شعبية متضاربة  $(x)^{(r)}$ .

ويرفض بلاشير أيضاً تاريخية خبر مساحلة امرئ القيس مع علقمة ويرى أن القصة ((وليدة خبر شعبي )) (٤) ويعلل نحيب البهبيتي للوضع في خبر هذه المساحلة بأنها ((قصص شعبي يكشف عن الإحساس بتقارب هذين الشاعرين في مذهبهما الشعري )) (٥).

كما رأى البهبيتي القصص الشعبي في خبر ذهاب امرئ القيس إلى قيصر، فقال : (( وقصة الطماح ، و دسه لامرئ القيس لدى قيصر من القصص الشعبي ما في ذلك شك) (٦)

<sup>(&#</sup>x27;) ريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي) ، ص١٧١.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۱۷۱.

<sup>.</sup> ۱ مرئ الدين فارس ، الوصف عند امرئ القيس ، ص $(^{r})$ 

<sup>( ُ )</sup>ريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) ، ص١٧٤.

<sup>(°)</sup> نجيب البهبيتي : تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري ، ص٧٢.

<sup>(</sup>أ) المرجع نفسه ،، ص٣٣.

ورأى أن القروح التي أصابته في طريق عودته ربما تكون من أثر حروق أصابته جراء الزلازل التي أصابت الأناضول في تلك الفترة (١).

وإذا نظرنا إلى هذه المقولات التي تصف شعبية بعض أحبار امرئ القيس، فإننا نلحظ ألها اكتفت فقط بوصفها بألها قصص شعبي ، دون أن تبرز المعايير التي بنت عليها هذا القول، ولم توضح ما تقوله على الخبر نفسه ، إنما كان وصف هذه الأخبار بالشعبية في إطار رفض تاريخية هذه الحوادث في حياة هؤلاء الشعراء ، فلجأت للقول بذلك دون أن توجد دليلاً له . ونختم هنا برأي عز الدين إسماعيل الذي يقول فيه: (( إن كل ألوان القصص التي رأيناها في العصر الجاهلي هي من باب التراث الأدبي الشعبي ،أي ذلك التراث الدي لا يعرف له مؤلفون بأعيالهم) (٢). وهو قول طه حسين أيضاً (٣).

وهذا الحكم العام على كل ما عرف لدى العرب من قصص يحتاج إلى ما يؤكده، فليس كل أدب لم يعرف مؤلفه أدب شعبى .

## ٤ - أخبار شعراء المعلقات والأسطورة:

كثيرة تلك الدراسات التي تسم بعض الأخبار بأنها أسطورية ، وقليلة تلك التي تبرز الملامح الأسطورية فيها، إنما تكتفي بالقول العام قط (٤).

وسبق أن تحدث البحث عن هذا الجانب بالتفصيل في الفصل الأول والثاني وما سيذكر هنا ليس إلا إضافة لما سبق أن ذكر .

يصور اليعلاوي امرأ القيس بطلاً من أبطال أيام العرب، ويجعله من الأبطال الممزقين الذين ليس لهم دور كبير وظاهر في هذه الأيام ،مستدلاً على هذا بخبر النذير الذي جاء إلى المرئ القيس يخبره بمقتل والده حجر (٥).

وقد حلل اللاذقاني خبر مقتل طرفة تحليلاً أسطورياً وشبه قتله بقتل سقراط، وذكر أن أخباره ملحمة كبرى، وأسطورة حقيقية، صنع منه الشعر والمجتمع شاعراً أسطورياً يفيض بالحكمة (٦).

(°) انظر : محمد اليعلاوي : "أدب أيام العرب" ، ص١٢٧.

\_

<sup>(&#</sup>x27;) نجيب البهبيتي : تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري، ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) عز الدين إسماعيل : المكونات الأولى للثقافة العربية ، ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص١٧٦

<sup>(&#</sup>x27;) المرجع نفسه ، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر:محي الدين اللاذقاني : "أسطورة طرفة المدخل العربي إلى القصيدة الكونية "،مجلة البحرين الثقافية ، ع١٩ ١ ، (١٩٩٣ م)، ص ٢١ - ٦٩ .

ومن الشعراء الذين كانت الأسطورة الملحمية علامة دالة عليهم ، عنترة بن شداد، فقد رأت بعض الدراسات (۱) أنه من الأبطال الملحميين الذين كانت أسطورته قد أرجعت له المجد الذي حرمته منه ولادته (۱) و بفعل الرواة جعلوا من عنترة ((شخصية أسطورية)) (۱) فحاكوا حولها أساطير وصوروا بطولات خارقة (۱) (اويكثر الحديث والقصص عن حبه لعبلة ابنة عمه ، وعن حروبه وشمائله ، ويبالغ القصاص في تصوير بطولات هـ حتى لتشوها الأسطورة (۱) (۱) فكانت تلك الأخبار والأحاديث نواة الملحمة الكبرى في التاريخ (۱) .

فالرواة قد استغلوا بطولة عنترة ، وفخره في شعره ببطولاته ،وما ورد مــن أخبـــار تاريخية عنها ، وصنعوا منها أساطير تضخمت حتى تحولت إلى سيرة شعبية في النهاية .

وقد وازن محمد التونجي بين عنترة في السيرة الشعبية ، ورستم في الشاهة ، واستبان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ، وربط بين عنترة الحقيقة والأسطورة ، ورستم الحقيقة والأسطورة (٧).

وهنا سؤال ، وهو: لماذا لم تكتب سيرة عنترة وكذلك بقية الأخبار في العصر الجاهلي ؟

لعل هذا السؤال تفسره أمية العرب ، فهم قوم يعتمدون على ذاكرتهم، فكانت ندرة الكتابة وندرة أدواتها سبباً في ميل العامة إلى قصر الخبر وعدم الميل للإطالة فيه . وقد يكشف لنا هذا وجود أسطورة كاملة لدى العرب في الجاهلية كغيرهم من الأمم الأحرى ولكنها جزئت في أخبار متنوعة. أضف إلى هذا أن العرب لم يصنعوا أساطير حول أصنامهم

\_

<sup>(</sup>۱) يغلب على الدراسات الحديثة التي عرضت لأخبار عنترة دراستها عن طريق سيرته الشعبية . انظر على سبيل المثال : حسن عبد الله القرشي : فارس بين عبس ، ط۲، ( مصر : دار المعارف ، ١٩٦٩م)، وانظر : شكري عياد ويوسف نوفل: عنترة الإنسان والأسطورة، فصول في التذوق الأدبي ، ط١، ( الرياض : حامعة الملك سعود ، ١٩٨٢م) ، وانظر : محمد رجب النجار: التراث القصصي في الأدب العربي ( مقاربات سوسيو – سردية ) ، ط١، ( الكويت : ذات السلاسل ، ١٩٥٥م)، ١٩٨١م . ١٩٥١م .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر على سبيل المثال : طه حسين :في الأدب الجاهلي ، ص١٥٨ ، وريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العربي ، ص١٧٤، وعبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ، ص٤٤ ، وإبراهيم عبد الرحمن : (( التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي )) ، فصول ، القاهرة ، مــج١، ع٣، ١٩٨٨) ، ص١٢٧.

<sup>(&</sup>quot;) أندرى ميكال: الأدب العربي ، ص٩٦.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ، ص ٢٠٧.

<sup>(°)</sup> شوقى ضيف: البطولة في الشعر العربي ، ص٣٠.

<sup>(</sup>١) نوري حمودي القيسي : الفروسية في الشعر الجاهلي ، ط٢ ، (بيروت : عالم الكتب ، ١٩٨٤م)، ص٢٨١.

<sup>(</sup>۷) انظر: محمد التونجي : (( رستم وعنترة بين الحقيقة والأسطورة )) ، مجلة العربي ، الكويت ، ع٢٥٥، ( ١٩٨٠م) ، ص١٣٥-١٣٩.

المعبودة، لألهم يرون ألها أصنام، ما هي إلا وسائط بينهم وبين ما يعبدون، قال تعالى: ﴿ مَا نَعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ (١)، فالعرب يعلمون ألهم يعبدون حجارة؛ ولهذا لم يقدسوها تقديساً مطلقاً كما عند اليونان الذين بالغوا في تقديس آلهتهم، وصوروها تتحكم في الكون وفيهم. لهذا السبب لم يكن للعرب أسطورة مركزية تضم كل الأساطير وتربطها ببعضها وتكون منها أسطورة واحدة.

وقد ذهبت إحدى الدراسات إلى أن للعرب في الجاهلية (( أسطورة (متشظية) كانت أجزاء من أسطورة عربية جاهلية مركزية منهارة () (()). وقد ضاعت هذه الأسطورة ، بسبب التحول التاريخي الكبير بعد مجيء الإسلام ( $^{(7)}$ ).

ورأت الدراسة هذا القول ((قياساً على البنى الميثولوجية التي عند الشعوب والقبائل، التي عرفت تعدد الآلهة، وترتبط مع بعضها في أسطورة مركزية واحدة، تدور أحداثها في زمن مقدس يمكن استعادته باستعادة الطقوس المرتبطة به (3).

و بهذه الفرضية بني كاتب الدراسة فرضاً آخر ، هو أن ( للآلهة الجاهلية باعتبارها كائنات ما ورائية أدوارها التي لعبتها في عملية الخلق ، أو على الأقل نوع من المغامرات التي تطبع هذا النوع من الأساطير)) (٥).

إن القول بأن للعرب أسطورة مركزية يعد مجازفة، كما يقول جعفر حسن، ولكنها مجازفة تدعو للتأمل.

<sup>(&#</sup>x27;) الزمر آية ٣.

<sup>(</sup>٢) جعفر حسن: عبور الأبد الصامت ، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) يرى كثير من النقاد أن للعرب حياة أسطورية كاملة ، ولكن المصادر لم تنقلها كاملة إنما نقلتها في أخبار بحزأة . انظر : أحمد كمال زكي : ((التشكيل الخرافي في شعرنا القديم)) بمجلة كلية الآداب ، جامعة الرياض ، مجه ، ( ١٩٧٧ – ١٩٧٨ م ) ، ص ٢٠٠ ، وانظر : مصطفى عبد الشافي الشورى : شعر الرثاء في العصر الجاهلي ،دراسة فنية ، ط١، ( بيروت : الدار الجامعية ، ١٩٨٣ م )، ص ٩٠ ، وانظر عبد العزيز نبوي : المرأة في شعر الأعشى دراسة تحليلية ، ط١ ، ( مدينة نصر : دار الصدر ، ١٩٨٧ م )، ص ٩٨ ، بينما يرى محمد حسن عبد الله أن الأساطير عند العرب تمثل محاور متقاطعة ولا تتكامل في هيئة شبكة تنطلق من رؤية ( أو نقطة ) مركزية أساسية . انظر : عمد حسن عبد الله : أساطير عابرة الحضارات، الأسطورة والتشكيل ،ط١ ، ( القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر ، ٢٠٠٠م)، ص ٨٤ وييدو أن الرواية الشفوية والذاكرة قد لعبا دوراً كبيراً في تجزئ هذه الأسطورة العربية الكاملة . إذ يصعب نقلها كاملة ،فأدتها بحيزأة في أساطير مختلفة في البطولة عنترة ، وفي حن الشعراء ، وفي أيام العرب ، وفي الرحلة المقدسة ، وفي الغول ، ونحوها ،حتى يسهل نقلها للأجبال.

<sup>( )</sup> جعفر حسن : عبور الأبد الصامت ، ص١١٥-١١٦ .

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه ، ص١١٧ .

فالعرب في جاهليتهم قد شاعت في أحبارهم الرحلة والتنقل من مكان لآخر، وتزداد هذه الظاهرة حضوراً في الشعر مما دفع بعض الدارسين إلى الحديث عنها (١).

إن بروز الرحلة في أخبار الجاهلية عموماً لم تدفع إليه ظروف البحـــث عــن المــاء والعشب وحسب ، بل هي رحلة في إطار العبادة الدينية الجاهلية .

فالعرب كانت لا تستقر في مكان حتى ترحل إلى آخر ، بل فسروا تحول بعض الكواكب من مكان لآخر بأنه نوع من الرحلة ، وإذا تأملنا الشعر الجاهلي فإن الرحلة في ظاهرة بارزة ، وفي أخبار شعراء الجاهلية وشعراء المعلقات دلالة على وجود أسطورة عامة مترابطة الأطراف ، تتصل بالمجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء الشعراء ، وليس لمجرد الرحلة ، وقد تنبه صانع الأخبار لذلك ، فصنع أخباراً كثيرة جداً عن الرحلة أخص منها ما له صلة بشعراء المعلقات كرحلة الأعشى إلى نجران ، ورحلته إلى المدينة ، ورحلة طرفة لعمرو بسن هند ، ورحلة امرئ القيس للسموأل ، ورحلته إلى قيصر ، ورحلة عمرو بسن كلشوم إلى عمرو بن هند ، ورحلة الجارث بن حلزة إلى عمرو بن هند ، ورحلة لبيد للمنذر ، ورحلة عبيد بن الأبرص للمنذر بن ماء السماء ، ورحلة عنترة بعد أن طرده قومه ، أو رحلته للعير الي طلبها منه عمه مهراً لعبلة ، وذهاب النابغة الذبياني على المناذرة والغساسنة، ونحو ذلك .

فشعراء المعلقات لاشك ألهم كانوا يعيشون في الإطار الديني للمجتمع الذي ينتمون اليه ، لذلك كانت رحلاهم ربما تكون تفسيراً لمعبود مقدس يرحلون إليه ، وعندما نعود إلى أخبار شعراء المعلقات نجدها تصور رحيلهم جميعاً باستثناء زهير بن أبي سلمى . فهل هذا يمكن أن يكون تفسيراً لبعض الأساطير الضائعة بسبب التغير التاريخي ، الذي أحدثه مجيء الإسلام ، ومن ثم فقدان هذه الأسطورة ؟

وقد عرف أيضاً عن العرب تقديسهم للملوك (٢)، ولذا كان كثيراً ما تصور الأخبار رحيلهم لهذا المعبود الذي يطلبون منه مساعدةم على الحياة ، فهل يمكننا القول هنا أيضاً،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر على سبيل المثال : وهب رومية : الرحلة في القصيدة الجاهلية ، ط٢ ، (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٧٩م) ،انظر:سـوزان ستيتكيفيتش : (( القصيدة العربية ، بدمشق ، مج١ ، ع٢ ، (ربيـع الثاني ٥٠٥هـ ) ، ص ٥٥-٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحمد كمال زكى : (التشكيل الخرافي في شعرنا القديم)) ، ص ٢٠٥-٢٠٥ .

إن فكرة رحيل جلجامش<sup>(۱)</sup> للبحث عن شجرة الخلود لإنقاذ صديقه إنكيدو ، وذهابه إلى أو تنابشتيم الذي مُنح الخلود لمساعدته شبيهها — ولو في فكرة الرحلة — رحلة شعراء المعلقات إلى الملك وطلب مساعدته ، فالرحلتان تصوير لمقدس ديني ، هو البحث عن الحياة ، إذ <sup>(()</sup> كان الرحيل هاجساً في وجدان الشاعر الجاهلي <sup>()) (۲)</sup>. والإخباري في صنعه لهذه الأخبار عن شعراء المعلقات يعرف ذلك الهاجس لديهم ، فهو مفسر له ،إذن فهناك علاقة بين الرحلة في الشعر والرحلة في الأخبار ، فالشاعر الجاهلي مرتحل دائماً ،أو يفكر في الرحيل أو متأمل من يرحل ، وما يرحل ومزمع على الرحيل في أكثر الأوقات <sup>(7)</sup>.

ونعود مرة أخرى إلى الأسطورة في أخبار شعراء المعلقات . فنكاد لا نجد دراسات عالجت أخبار شعراء المعلقات أسطورياً عدا دراسات يسيرة، منها ما تعمقت وأحرى لم تتعمق و لم تكن تهدف لدراستها .

فقد أورد عبد الحميد إبراهيم حبر امرئ القيس مع السموأل ، وخبره مع ابنة قيصر، وأورد أيضاً خبر النابغة مع المتجردة زوج النعمان تحت عنوان القصص والأساطير دون أن يبرز قصصية هذه الأخبار أو أسطوريتها ، فهو يرى أنها ليست تاريخاً ، بل قصص من وحي الخيال (٤).

بينما يحكم علي عبد الحليم محمود على هذه الأخبار بأنها ((قصص قد دخلته زيادات وأضيف إليه من أوهام وخرافات )) (٥).

وتحدث أحمد شمس الدين الحجاجي عن حبر الأعشى مع شيطانه مسحل (١) الجني، في ضوء فكرة مساعدة الجن للشعراء على قول الشعر . ورأى أن علاقة الأعشى بمسحل ((علاقة ليست فنية بل علاقة عاطفية ، وأن قصة الخبر دينامية بين الشاعر ومسحل من

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : طه باقر : ملحمة حلجامش ، ط١ ، ( العراق : وزارة الإعلام العراقية ، ١٩٧٥م) ، وعبد الغفار مكاوي : ملحمة حلجامش ، ( الكويت : ذات السلاسل ، ١٩٩٤م) .

<sup>(</sup>٢) وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجديد، د.ط، ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٩٦م)،٢٧١.

<sup>(</sup>۳) المرجع نفسه ، ص ۲۷۱.

<sup>(</sup> $^{t}$ ) عبد الحميد إبراهيم : قصص العشاق النثرية ، ص٩٧.

<sup>(°)</sup> على عبد الحليم محمود : القصة العربية في العصر الجاهلي ، ص١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) يقصد خبر الأعشى عندما التقي بماحسه مسحل وهو في طريق سفره إلى نجران، فظل يلقى عليه قصائد، ثم أخبره أنه هاجسه مسحل.

ناحية، وبين مسحل والشاعر من ناحية أحرى ، فالأعشى الشاعر يبدو هنا مسلوباً ،بينما مسحل هو الشاعر الفحل القوي القادر ، ومسحل هنا هو المسيطر على صاحبه ، يبدو إحساسه العاطفي به بينما يتوقف الأعشى مسلوباً أمامه )) (١).

ثم ذكر الكاتب خبراً آخر يفسر علاقة الأعشى بمسحل ، واكتفت الدراسة بعد ذلك بذكر أسماء شيطان امرئ القيس، فهو لافظ بين لاحظ ، وهبيد شيطان عبيد بن الأبرص، وهادر شيطان النابغة (٢).

والدراسة على أنها تحمل في عنوانها كلمة الأسطورة إلا أن ما ذكرته حول فكرة جن الشعراء لا يعد تفسيراً أسطورياً ، خاصة عند تفسيرها لخبر الأعشى مع مسحل، ويغلب عليها العرض التاريخي في بقية المحاور، وكان الأحدر بكاتبها أن يفسر الأسطورة ودورها في الخلق الشعري حتى تبرز القيمة لهذه الظاهرة في تاريخ الأدب .

وأورد محمد القاضي حبر الأعشى مع هاجسه مسحل الذي رواه جرير بن عبد لله البجلي ، وخبر عبيد بن الأبرص مع الشجاع الذي لقيه في الصحراء، يتلوى من شدة العطش فسقاه الماء. ثم ذكر عناصر الخبرين الثابتة التي تتوافر في أكثر الأخبار، وهي الإطار المكاني ، والإطار الزمني ، والأحداث ، والمكافأة ، ثم أردف بعدها بقوله: (( إن هذه الأخبار قد نملت من رصيد الخيال الجماعي، وفيه أن إبليس حل في صورة حية ، وأغرى حواء بأكل التفاحة )) (٢). وهذا الحكم لا يتطابق مع الخبرين ، ففي خبر عبيد صورت الجن أنها مصدر للخير والمساعدة ، فهي تعين من يبادلها المعروف ، وهذه الصورة عكس الصورة التي في المخيال الجماعي عند العرب عن قصة إبليس مع آدم عليه السلام ، هذا من ناحية، ومسن ناحية أخرى فالحية لا نجد لها ذكر في خبر هاجس الأعشى ، ففي قول القاضي خلط بين ضورة الجن في الخبرين ، ففي خبر عبيد ظهرت الجن في صورة حية ، بينما في خبر الأعشى ظهرت الجن في صورة الخبرين.

ولذا كانت الحية التي في المخيال العربي ، والتي وردت في خبر عبيد بن الأبرص، إنما هي مخزون لصورة عصا موسى التي تحولت إلى حية في يده ، وأظهرت كذب سحرة

<sup>(&#</sup>x27;) أحمد شمس الدين الحجاجي : (( الأسطورة والشعر العربي ، المكونات الأولى )) ، ص٥٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر: المرجع نفسه ، ص٤٥.

<sup>(&</sup>quot;) محمد القاضي : الخبر في الأدب العربي ، ص ٦٢٧.

فرعون، فكانت هذه الحية صورة للحية الخيرة الحاضرة في الموروث الجماعي، الذي توارثته الأجيال في الذاكرة ، أما الحية التي كانت سبباً في حروج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة ، فهي حية شر وحداع وكذب ، وهذه هي الصورة الأساس لأية حية في المخيلة العربية (١) ، وهذا لانجده في حبر عبيد بن الأبرص ، فالشجاع الذي ألتقاه لم يكن شريراً.

واكتفى إبراهيم عبد الرحمن عند حديثه عن أخبار مسحل مع الأعشى بالأسطورة المعروفة عند العرب، وهي أن الجن تساعد الشعراء في الشعر وفي أمور حياهم حتى أنها تقوم بالإعداد لمغامرات الأعشى الجنسية وتساعده في الوصول إلى المرأة التي يريد (٢).

وتحدثت دراسة أخرى عن هذه الأسطورة ،أي أسطورة الجن في الخلق الشعري، وعن شياطين الشعراء ، ورأت أن هذه الأساطير (( ما هي إلا صدى عما تردد عند العرب في الجاهلية عن الجن().

وفي دائرة الجن رأت ثناء أنس الوجود (( أن الروايات العربية التي قيلت عن الأفاعي ما هي إلا رواسب وتعبيرات رمزية عن حوادث ظلت باقية في النفس الإنسانية وترجع إلى آلاف السنين (( قد اختلط الرمز الاف السنين () ( أ) ورأت أنه في خبر عبيد بن الأبرص مع الشجاع (( قد اختلط الرمز الواقعي بالرمز الأسطوري ، وظهرت القصة بأبعاد أخرى مع الشاعر عبيد بن الأبرس والحية الجنية الطيبة ، التي وظفها القاص العربي لكي تؤدي مقولة مؤادها: أن فاعل الخير لا يندم على فعله هذا () ( () ).

وهناك دراسة أخرى عالجت خبر ارتجال الحارث بن حلزة معلقته أمام عمرو بن هند، معالجة أسطورية عميقة ، وجعلت المعتقد الديني لدى العرب في الرقم سبعة منطلقاً ها(٢).

\_\_\_

<sup>(&#</sup>x27;) يمكن الرجوع إلى إحدى الدراسات التي تحدثت عن رمز الأفعى في التراث العربي ، وقد فصلت هذه الرموز إلى عدة عناصر.انظــر: ثناء أنس الوجود : رمز الأفعى في التراث العربي، ط١ ، ( القاهرة : مكتبة الشباب ، ١٩٨٤م).

<sup>(</sup>۲) انظر : إبراهيم عبد الرحمن : (( التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي )) فصول ، القاهرة ، مج١ ، ٣٤، (١٩٨١م)،ص١٣٩.

<sup>(&</sup>quot;) عبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ثناء أنس الوجود : رمز الأفعى في التراث العربي ،ص٩٦.

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه ، ص١٣١. وقد أوردت القصة في مكافأة المثيب من العرب خيراً . انظر: ص٦٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) انظر : جابر عصفور : " سحر المعلقة " ، ص٨٥-٨٩. يرجع بعضهم هذا المعتقد في الرقم سبعة إلى تراكم الاعتقاد بعناصر القـــوى الخفية، فصار بعضهم يتفاءل ببعض الأرقام ، كالرقم سبعة .

فالمعلقة هي سابعة المعلقات ، وتكرار الرقم سبعة في ترتيب المعلقات عند تعليقها على الكعبة فيه تأكيد لأهمية الرقم سبعة، إذ ورد أن المعلقة السابعة لعنترة ، وقيل للحارث بن حلزة (١). وقد بدأ الحارث إلقاء معلقته ، وهو خلف سبعة ستور ، فسحرت المعلقة الملك عمرو بن هند ، وجعلته يميل إلى البكريين ، وأصدر أمره للحارث بألا ينشد القصيدة إلا متوضئاً، وألا ينضح مكان الحارث بالماء . فكل هذه دلالات اعتقادية انطوى عليها النموذج الأصلى للشاعر عند العرب في الجاهلية .

وهي التي قرنت إنشاد الشعر بقدرات خارقة مجاوزة قدرات عامة البشر العاديين، فسحرت من يستمعون إليها، وأولهم عمرو بن هند الذي رفع الشاعر إلى مرتبة القداسة الدينية، وصار إنشاد المعلقة شعيرة من الشاعر المقدسة ، فأصبح مؤهلاً لملامسة الملك وقربه منه ومجالسته. وارتفاع الستور السبعة واحداً واحداً ، ينطوي على المقاربة التي تومئ إلى دلالتي الإظهار والخفاء في آن . والشاعر ذلك الكائن المبارك الذي يقوم مقام الأنبياء عند العرب في الجاهلية ، قد تأكدت بركته عندما تحدثت الروايات عن ارتجال الحارث للمعلقة وعمره خمسة وثلاثون ومائة عام ، وهذا فيه معجزة الارتجال ، ودلالة على الحكمة التي قرنتها العرب بالشيخوخة التي هي مصدر التجارب والخبرات (٢).

وعنت دراسة أخرى بأخبار طرفة بن العبد غير مكتفية بخبر واحد كما في الدراسات السابقة ، فبدأت دراسة جعفر حسن بسؤال عن شخصية طرفة، هو : (( هل نحين أمام أسطورة ،أم خرافة ،أم قصص بطولي،أم حكاية شعبية في تركيبة قصة طرفة بين العبد؟)) ثم أردف سؤاله هذا بإجابة مباشرة، فقال : ((نميل إلى القول بأن قصة طرفة تحتوي على شيء من التاريخ ، الذي يحمل الجانب الإنساني حيث يشي بالعلاقات الاجتماعية ، اليتي يتحدث عنها الرواة في قصة طرفة ، وذلك أن هناك ظلماً واقعاً على الشاعر من أهله المقربين)) (٤).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : جابر عصفور ، ((سحر المعلقة)) ، ص٥٥-٨٦.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص۸۹.

<sup>.</sup> 1150 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 3

<sup>(ٔ)</sup> المرجع نفسه ، ص۱۱۶.

ثم قال: ((إذاً فنحن نتعامل مع حكاية شعبية... تميل إلى تغليب الجوانب الاجتماعية) (١). ثم ذكر بأن قصة طرفة وإن كانت حكاية شعبية (( لكنها لا تخلو من الملامح الأسطورية التي أضيفت إليها كالعلامة)) (٢).

وراح بعد ذلك يبرز الملامح الأسطورية التي يراها في بعض أخبار طرفة ، فبعد أن أورد خبر طرفة مع خاله المتلمس عندما قال :

((وقد أَتَنَاسَى الهم عِنْد احْتضَاْرِه بَنَاجِ عليه الصيَّعرَيةُ مُكْدَمِ

فقال طرفة وهو صغير يلهو مع الصبيان: استنوق الجمل ، فدعاه خاله، وقال له: أخرج لسانك! فأخرجه ، فإذا هو أسود ، فقال: وهو يشير إلى رأس طرفه ولسانه: ويل لهذا من هذا) (٣).

فقام باستظهار الجوانب الأسطورية في الخبر ، فذكر أن تلون لسان طرفة بلون أسود دون مرض أو تأثير طعام ، ليست إلا على سبيل التصوير، الذي يتجاوز تلون اللسان من جراء مرض ونحوه إلى الدحول في ما يقترب من أسطرة الواقع ، فلسانه أسود من شدة السوء لما تحمله الكلمة من الخبث في الحقل الدلالي ، ويحتمل في الحقل الدلالي للسواد تلك النقائض العجيبة التي نرى أنها تحققت في حياة طرفة (٤).

وتشير القصة من خلال بنيتها إلى قدرة الشاعر على استقراء المستقبل ، وربطه بالكهانة، أي دخوله في دائرة المقدس الميثولوجي عند العرب، إذ إن هناك تشابها بين تنبؤ المتلمس بمصير طرفة ، وتبنؤ طريفة الكاهنة التي تنبأت بسقوط سد مأرب (٥).

وفي إطار حديثه عن خبر خروج طرفة مع عمه في سفر، وهو صغير، فذهب ليصطاد القنابر ... الخ (( قال متسائلاً : )) إن تأكيد طرفة على أن القنبرة سوف تصاد ، أليس فيه محال واسع للتأويل في الصورة الفنية، التي تطابق بين قدرية طاغية لحياة الإنسان تجره نحو فخ

<sup>(</sup>١) جعفر حسن: عبور الأبد الصامت، ص١١٤.

<sup>(</sup>۲) كرم البستاني : ديوان طرفه بن العبد ، ط۱ ،( بيروت : دار صادر ، د . ت ) ، ص١١.

<sup>( ُ )</sup> انظر : جعفر حسن : عبور الأبد الصامت ، ص١٩١-١٩١.

<sup>(°)</sup> انظر : المرجع نفسه ، ص١٩١ .

الموت الذي أفلت منه الإنسان الآن، فهو له بالمرصاد ؟، ألا يعكس هذا الشعر تلك الحالـــة الوجودية التي تنصب في شعر طرفه في مطولاته؟ )) (١).

ثم تحدثت الدراسة عن سبب مقتل طرفة ، وذكرت الروايات التي ذكرت حوله، ورأت أن مقتل طرفة نوع من الاغتيال السياسي عبر المكيدة الجيدة الجفاء ، أكثر منها ناتجة عن قضية شخصية بين طرفة وعمرو بن هند ،ورأت الدراسة أن في قصص مقتل طرفة سنداجة ، فالقتل كان لأشياء تافهة ، أو كان القتل لسبب أقل ما يقال عنه أنه غير منطقي (٢).

و لاحظ الكاتب تشابهاً بين خبر مقتل طرفة مع خبر مقتل امرئ القييس في بعض النواحي ، كما أنه لاحظ وجود تشابه بين قصة طرفة وقصة عنترة العبسي ، فكلاهما قد تحامتهما القبيلة (٣).

بعد ذلك استعرض الكاتب روايات أخرى عن سبب مقتل طرفة، وقال : (( إن الرواية سرعان ما تخرج عن ذلك إلى جوهر أشبه بالجو الأسطوري) (٤). يقصد الرواية التي ورد فيها وشاية قريبه عمرو بن بشر إلى الملك عمرو بن هند

ورأى أن رفض طرفة لقراءة الصحيفة ، وموته ميتة غير عادية ، و لم يمت إلا بالخمرة، إنما صورت تلك العقلية النقلية، التي رأت لبطلها أن يموت ميتة الأبطال، لذا خلدت موته في الثقافة العربية بصلبه على جذوع النخل(٥).

وأخيراً ختم الدراسة بقوله: (( تتناسب قصة موته مع التصور غير العادي للعقل العربي، الذي يفرضه لموت البطل الملحمي والأسطوري في ذات الوقت ، فميتته جاءت على شكل الموت الأسطوري) (٦).

<sup>(</sup>١) جعفر حسن : عبور الأبد الصامت، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص۲۰۹.

<sup>(&</sup>quot;) المرجع نفسه ، ص٢١٨.

<sup>(&#</sup>x27;) المرجع نفسه ، ص٢١١.

<sup>(°)</sup> انظر : المرجع نفسه ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ، ص ٢١٩.

وهذه الدراسة تعد بحق الدراسة الوحيدة - حسب علمي - التي درست أحبار أحد شعراء المعلقات - وهو طرفة بن العبد - وأبرزت ما فيها من ملامح أسطورية وعالجتها بعمق، ودرست الأخبار وحللتها تحليلاً يظهر ما فيها من أسطورة .

بيد أن الكاتب في بعض دراسته لأخبار طرفة يعود للجانب الاجتماعي ،عندما تعوقه الوسيلة في البحث عن أسطورة في الخبر الذي يحلله ، يظهر ذلك عندما تحدث عن خربر طرفة مع ابن عمه ، وتحاشى القبيلة له ، وضلاله في الصحراء .

وقد أشرت سابقاً إلى أن الكاتب ارتضى أن يختار أن أخبار طرفة يغلب عليها الطابع الاجتماعي ، إلا أن فيها ملامح أسطورية . مع أن الأسطورة نجدها ملازمة لطرفة منذ صغره وحتى وفاته، والأخبار قد صورت ذلك ، ولم تصور ظلم أقاربه له بل صورها الشعر لذلك خرج الكاتب من دراسة سيرة طرفة من روايات الإخباريين إلى استقرائها من شعره، خاصة معلقته .

وقوله إن خبر طرفة الذي يصور موته ، يصور موت البطل الملحمي والأسطوري، فيه خلط بين الأنواع السردية الثلاثة التي عرفت لدى العرب جميعاً. فقوله إن أخبار طرفة يغلب عليها الجانب الاجتماعي ، جعل منها حكاية شعبية ، ثم كان في أخباره أسطورة ، ثم أدخل نهايته في القصص البطولي التي تصور البطل الأسطوري الملحمي ، فكان بذلك قد خلط بين الأنواع الثلاثة كلها .

والمتأمل في أخبار طرفة يجد في بعضها ملامح أسطورية بارزة لكنها لا تصل إلى درجة البطولة ، ولو اتخذنا تعاليه على عمرو بن هند تصويراً لعزة الأبطال، فهي إذن بطولة فردية لا تصور بطولة المجتمع .

يضاف إلى ما ذكر أن الدراسة لم يحدد فيها كاتبها تعريفاً يراه للأسطورة ، بـل اكتفى بتعريفات بعض من درسوا الأسطورة ، ولهذا لا ندري هل يريد بالأسطورة معناها العام وهو الأكاذيب ومفارقتها للواقع ، أم يريد بها ممارسات طقوسية في إطار المقدس الديني عند العرب أم غير ذلك ؟

بيد أن هذه الدراسة تعد فتحاً جديداً لدراسة أخبار شعراء المعلقات خاصة ، وأخبار الشعراء عامة في مجال النقد الأدبي ، وهي صورة مخالفة لما اعتدنا عليه في الدراسات الأحرى، التي تحاول إثبات الوجود التاريخي أو الرفض لهؤلاء الشعراء ، مع ألها لا تملك

الدليل الكافي لذلك ، فتبقى هذه الأخبار جامدة في روايات الإخباريين ، تراها ضرباً من التاريخ، مع أنه يلحظ فيها جانب الاختلاف والتنوع للخبر الواحد ، مما يدل على أنه داخلها الراوي بأخبار تتناسب مع شخصية الشاعر .

#### ٥- أخبار شعراء المعلقات وعلم النفس:

استعانت بعض الدراسات في دراستها لبعض الأخبار بالمدارس النفسية، محاولة الاستفادة منها في بعض النواحي. فقدم عبد الرزاق حميدة دراسته التاريخية (شياطين الشعراء) مستعيناً بالمنهج النفسي في تفسير هذه الظاهرة ، وعرض لأخبار الشعراء عامة التي لها صلة بالشياطين ، ومن خلال ذلك عرض لأخبار شعراء المعلقات مع الجن ، خاصة خبر مسحل والأعشى الذي رواه البحلي ، وخبر هاتف أم عمرو بن كلثوم ، وخبر عبيد بن الأبرص مع الشجاع (۱).

والملاحظ على هذه الدراسة أن استعانتها بعلم النفس قليلة ومبتسرة لا ترقى إلى مستوى الدراسة النفسية، ولا تتجاوز الحكم على تلك الأخبار (( بأن العقل الباطن هو الذي يوحى بمثل هذه الإيحاءات )) (٢) ، دون إبراز مظاهر ذلك .

وعلل فضل العماري وجود أحبار عن الجن التي توحي للشعراء، بقوله: (( إن العقل الباطن قام بتنفيذ ردة الفعل هذه، فاستدعى الماضي الثقافي كله ، وفي لحظات النوم ، الاستغراق ، وقد تخلص الذهن من كل توتر ونشاط، حدث الحلم البهيج، حيث عاش الشاعر لحظات الحلق المبدعة () ( $^{(7)}$ .

فالمراد بالجن عنده إذن مصدر الإلهام والإنبثاق الشعري وعلامة الإبداع . ففضل العماري يرى أن شياطين الشعراء في المعتقد العربي المراد بمم : (( منهل الإلهام الذي رسخ اعتقاد الشعراء بأنه هبة خارجية ، أو مشاركة لا إرادية )) (٤) .

ولا أريد هنا استقصاء دراسة حميدة ، فمثال واحد يكفي لبيان سيرها في دراسة فكرة شياطين الشعراء ، يقول - مثلاً - عن حبر الأعشى مع مسحل

\_

<sup>(</sup>١) انظر : عبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ، ص٦٤.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص٦٤.

<sup>(</sup>۲) فضل بن عمار العماري : الأسس الموضوعية لدراسة الشعر الجاهلي ، ط١ ، ( الرياض : مكتبة التوبة ، ١٤٢٢هــــ)،٣٦٨.

<sup>( )</sup> المرجع نفسه ، ص٣٢٤ .

عـندما لقيه وهو لا يعرف في طريق سفره واستمع إلى بعـض قصائده: (( ولا عجـب أن يكـون أن يلقى الأعشـى شيطانه ، وأن يحدثنا الرواة بذلك ، ولكـن العجيـب أن يكـون الأعـشى على جهل بهذا الشيـطان الذي يوحي إليه) (١) ، ويقول عن الخبر نفسـه في موضع آخر: ((وظاهر في القصـة ألها أسطورة كسابقتـها تردد رأي العـرب في الجـن ومساكـنهم ، وإرشادهم التائهـين في الصحراء ، كما تبـين رأيهم في شياطين الشعراء الذيـن يقولون الشعر )) (٢).

ثم أخيراً يرى أن هذه الظاهرة وهي شياطين الشعراء ،ما هي إلا صدى للأفكار التي عند العرب في الجاهلية عن الجن . وليته ربط بين هذه الأفكار ، وصناعة مثل هذه الأخبار عن جن الشعراء ، واستفاد مما تركته المدرسة النفسية في هذا الجانب .

وهذه الدراسة بعيدة عن الدراسات النفسية، مع أن كاتبها التزم هذا المنهج في مقدمته، وإنما هي دراسة تاريخية وحسب، لم يتناول صاحبها هذه الأخبار نفسياً كما تناولتها دراسة أخرى ولو بشكل موجز، وأعني بها: دراسة قمر الكيلاني (امرؤ القيس عاشق وبطل درامي)، فقد عرضت لخبر طرد حجر لابنه امرئ القيس،عندما نهاه عن قول الشعر، ولم ينته، ورأت الأوديبية تتجلى في أخبار امرئ القيس، خاصة تلك اليتي مع والده، ولكن هذه الأوديبية تتجلى ( بشكل عكسي، فأبوه هو الذي يقتله لا هو يحاول قتل أبيه، ولم يقتله فعلاً )) (٢).

ومثل ما حدث مع أوديب الذي قتل والده دون أن يعلم أنه أبروه ، ما حدث مع امرئ القيس عندما كاد أن يقتل أباه ، عندما حضر أبوه وهو في مجلس شراب مع أصحابه ، فقد هم أن يقتله ، فريما تكون في هذه صورة مشابهة لقتل أوديب لأبيه، فإذا كان أوديب قتل أباه دون علمه بسبب عدم معرفته له ، إذ تركه رضيعاً ، فإن امرأ القيس كاد أن يقتل أباه دون علمه أيضاً، لأن عقله كان مغيباً بسبب الخمر كما تذكر الروايات . ومن هنا نقول: إن القتل كاد أن يتم فعلاً كما تم عند أوديب .

<sup>(</sup> $^{'}$ ) عبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ، ص ۹۲.

<sup>(</sup>٢) قمر الكيلاني : امرؤ القيس عاشق وبطل درامي ، ص٢٠٧.

ولكن الكاتبة ترى أن القتل عند امرئ القيس ((قد تم ولكن بشكل نفسي )) (۱)،أي أن امرأ القيس لم يقتل أباه حقيقة كما فعل أوديب ، ولكن قتله عندما لم يطع أباه في تركه مجان القوم ، وعدم نظمه الشعر ، فمات الأب نفسياً ، أي غيظاً وقهراً .

وفي صورة أخرى للأوديبية ، فإن امرأ القيس لم تذكر الأخبار شيئاً عن أمه ، إنما تقوم زوجة أبيه مقام الأم ، فإذا كان أوديب قد تزوج أمه وأنجب منها ، فإن امرأ القيس قد استطاع أن يوقع زوجة أبيه هر في حباله (( والتي هي كالأم أصبحت عشيقة الشاعر)) (٢).

وقد ربطت دراسات أخرى بين امرئ القيس وأوديب، لكنها كانت في إطار بحثها عن التشابه بين الأساطير وليس كوجهة نفسية ، متمثلة في عقدة أوديب .و ستذكر في هذا الفصل لاحقاً.

واستبانت سوزان ستيتكيفيتش قصة دارة جلجل من معلقة امرئ القيس، ورأت أن فيها مغامرة صبيانية غير ناضجة ، وقد توقف التطور النفسي لدى امرئ القيس ، أي كأنه في حالة مراهقة ممتدة. وهي عند عرضها للقصة الشعرية لم تمزج بينها وبين الخبر، فاكتفت هما من النص الشعري ، ولو استبانت العناصر القصصية من الخبر لكان الجانب النفسي فيها أوضح وأظهر (٢).

وحلل زيعور خبر عبيد عند قوله الشعر وخبره مع الشجاع تحليلاً نفسياً جنسيا (٤). ويمكن أن نلحظ بعض الجوانب النفسية في سيرة طرفة، إذ يظهر في بعض جوانبها، خاصة تلك التي لها صلة بعمرو بن هند الترعة الطاووسية ، فطرفة يتعالى على الملك ويهجوه وهو في بلاطه، ويمشى أمامه مشية فيها تعال وكبر.

وبنظرة شمولية فإن أخبار شعراء المعلقات لم تدرس دراسة نفسية كاملة ، بل هي إشارات هنا وهناك معظمها تتحدث عن امرئ القيس ، وهمل بقية الشعراء، يضاف إلى ذلك أن هذه الدراسات قامت بدراسة الشخصية نفسياً من خلال الشعر ، موظفة بعض الأخبار التي تسهم في تفسير ذلك الجانب النفسي.

(") سوزان ستيتكيفيتش : (( القصيدة العربية وطقوس العبور ،دراسة في البنية النموذجية )) ، ص ٧٥.

<sup>(&#</sup>x27;)قمر الكيلاني : امرؤ القيس عاشق وبطل درامي، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>۲)المرجع نفسه ، ص ۲۰۷.

<sup>( ُ )</sup> انظر : علي زيعور : الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم ، ط١ ، ( بيروت : دار الطلعية ، ١٩٧٧م)، ص٢٧٥-٢٧٦.

#### ٦- أخبار شعراء المعلقات والنماذج العليا:

يرى كارل يونج أن الأساطير تتوارث لدى الشعوب لأنها مختزنة في اللاشعور الجمعي وأطلق على هذه الفرضية مصطلح (النماذج البدائية أو العليا) (١). Archetypal Patterns

وقد قامت بعض الدراسات بدراسة الشعر الجاهلي أسطورياً لكنها لم تكن تهدف - غالباً - لدراسة النماذج العليا ، وإن ألمحت إليها ،إنما هدفها البحث عن الأسطورة في الشعر، ومن خلال عرضها له ، تلمح إلى شيء من نظرية يونج في النماذج العليا، مكتفية قط بالتشابه ، وإظهار بعض الجوانب المشابحة لتلك النماذج . وسوف يعرض البحث شيئاً من

(') لقد جعل يونج للأسطورة أهمية في حياة الإنسان في دلالات متعددة لدى جميع الناس. لذلك يرى أن الأساطير مختزنة في العقل الباطن يسترجعها متى ما يشاء في صورة ( نماذج بدائية )، ويعرفها بألها: (( صور ابتدائية لا شعورية أو رواسب نفسية لتجارب ابتدائية لا شعورية لا تحصى، تشارك فيها الأسلاف في عصور بدائية ، وقد ورثت في أنسجة الدماغ بطريقة ما)) ، فهي إذن نماذج أساسية قديمة لتجربة إنسانية مركزية ، من هنا يرى يونج أن هناك وراثة نفسية هي وراثة اللاشعور الجمعي ، يتحد لدى الأفراد جميعاً بغض النظر عن حدود المجتمعات. ويكون بمذا قد طور يونج نظرية فرويد حيث نقل البحث من اللاشعور الفردي إلى اللاشعوري الجمعي ، فتجاوز الأفراد إلى نطاق الجماعات وما تحلم به من ذكريات، تمثلها عنده الأساطير ، فهو يرى أن الشخصية الإنسانية لا تقتصر حدودها على التجربة الفردية، وإنما تستوعب التجربة الإنسانية للجماعة الموغلة في القدم ، وأن هذه الشخصية تحتفظ في قراراقها بما يسميه يونج (النماذج العليا) التي تخمرت في الثقافة الإنسانية عبر الأحيال المختلفة ، وذلك أن اللاشعور الجمعي ، جماع تجارب الإنسانية ، وقد الخدرت إلينا من أسلافنا البدائيين ،عابرة نفوس الأحداد والآباء ومن هنا تنبع الأعمال الأدبية.

ويرى يونج أن النماذج العليا تنعكس في أساطير وحكايات مصحوبة بالتبدل والتغير، نتيجة لأنها ارتفعت إلى مستوى الشعور، على أن سبب وجود هذه النماذج في نفوسنا يرجع إلى أسلافنا عندما كانوا يروون حدثًا في العالم المحيط بجم ، باعتباره حدثًا موضوعيًا مستقلاً عن الذات الشاهدة ، بل كانت تقوم وراء هذه المشاهدة عملية نفسية معينة ، وقد تركت هذه الأحداث النفسية آثارًا عميقة في نفوس أصحابها، وانتقلت إلينا هذه الآثار مجتمعة فيما يسمى بالشعور الجمعي .

ويرى يونج أن الفنان الأصيل يطلع على هذه الآثار بالحدس ، فلا يلبث أن يسقطها في رموز ، كذلك يرى يسونج أن هذه النماذج العليا موروث عتيق بجد طريقه دائماً إلى أعمال الفنانين ، بل إنه ينبعث تلقائياً ، وكأن الفنان بذلك كله وسيط شفاف لوجودنا البشري ، بما يحمل من اللاشعور الجمعي ، وبهذا يرجع يونج بالتأثير في الفن والفنانين لا إلى سيكولوجية فردية تتصل بالعهود الأولى في الحياة الإنسانية ، مما جعله يربط بين الفنان والوجود الإنساني ربطاً محكماً. للاستزادة حول سيكولوجية جمعية تتصل بالعهود الأولى في الحياة الإنسانية ، مما جعله يربط بين الفنان والوجود الإنساني ربطاً محكماً. للاستزادة حول فكرة النماذج ، انظر : ستانلي هايمن : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ، ترجمة : إحسان عباس، ومحمد يوسف نجم، د.ط ، (بيروت : دار الثقافة ، ١٩٨٥م) ، ١٩٩٨م)، ١٩٤١ - ١٨٥ ، وانظر : محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ، طع ، (القاهرة : دار النهضة العربية ، سكوم النقر: الوراق العامة للمكتبات والنشر ، ١٩٩٦م)، ١٥/١٠ وما بعدها وانظر : مصطفى النقد الأدبي وتطوره ، ط١ ، (ليبيا : حامعة سبها ، الإدارة العامة للمكتبات والنشر ، ١٩٩٦م)، ١٥/١٠ وما بعدها وانظر : مصطفى الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ، دراسة نقدية ، ط١، (بيروت : دار المناهل ، ١٩٨٧م)، ص ١٣-٣٨ ، وانظر: محمد أبو المحد البسيوني : الأسطوري في النقد الأدبي القديم ، دراسة نقدية ، ط١، (بيروت : دار المناهل ، ١٩٨٧م)، ص ١٩-٣، وانظر : محمد أبو المحد البسيوني : الأسطوري في دراسة الشعر العربي القديم ، القباه الأسطوري عرض وتقديم ، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، حامعة الكويت ، الرسالة ١٨٨، الحولية ٢٢ ، ( ٢٠٠١م ، ٢٠٠٠م) ، ص ١٠-٨٠

تلك الدراسات التي ألمحت لفكرة النماذج في أخبار شعراء المعلقات ، ثم بعد ذلك يقوم البحث في هذه الأخبار بغيرها من الأساطير القديمة .

كان امرؤ القيس أكثر الشعراء الذين تحدثت الدراسات عنهم لما رأوا من وجه الشبه بينه وبين الأبطال الملحميين ، فقد ذكر أحمد كمال زكي أن ((الصورة التي رسمت لامرئ القيس في يوم حُجر ، وهي تشبه تماماً صورة أي بطل من أبطال الإغريق (۱). فأبوه ملك، وأمه ملكة هي فاطمة بنت ربيعة أخت كليب وائل مبدد جموع اليمن في يوم خزاز ، والثاني شاعر البسوس. برغم ذلك فقد تربى تربية مجهولة ، لأنه نشأ طريد أبيه، وقد أمر بقتله، ويموت الأب الملك كما يموت امرؤ القيس غريباً على جبل عسيب بعد زيارته لقيصر الروم) (۱).

وأشار علي البطل إلى هذه المشابحة بين امرئ القيس وأوديب، مستفيداً مما قال أحمد كمال زكي آنفاً ، فقال عن خبر أمر حجر بقتل ابنه امرئ القيس: ((وفي القصة مشابه لماحدث للشخصية الأسطورية اليونانية (أوديب) ولكن حاملي الأسطورة من العرب أدوها مبتورة مشوهة ، إلا أن هذه الحكاية وقصة حياة امرؤ القيس تلتقي مع أسطورة أوديب في نقاط كثيرة تجعلهما معاً من أبطال أساطير العبور ، فكلاهما ابن ملك ، وكلاهما أمر أبوه بقتله ، ونجا من الموت بشفقة من الخادم ، وقدر عليهما الارتحال إلى قصر ملك آخر، وأن يطلب كل منهما ثأر أبيه من قاتله ، وفي حياة كل منهما فسق بالمرأة بشكل أو بآخر ، فأوديب تزوج بأمه ، وامرؤ القيس كان يشبب بنساء أبيه ، وقدر عليهما الموت في الغربة مرفوضين من قومهما ) (٣).

(') هذا كلام عام يحتاج إلى زيادة توضيح وتحديد ، فامرؤ القيس قطعاً لا يشبه أي بطل إغريقي. ويقصد بيوم حجر : اليوم الذي قتلـــت فيه بنو أسد حجراً ، ملك كندة ، وقتله رجل من بطون أسد، يقال لهم بنو كاهل. انظر : محمد أحمد جاد المولى ، وآخرين : أيام العرب

في الجاهلية ، ط٣ ، ( القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ١٩٤٢م) ، ص١١٢ – ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أحمد كمال زكي : (( التشكيل الخرافي في شعرنا القديم )) ،٣٠٧. ويوم حزاز :يوم لمعد على مذحج ، وحزاز حبل ما بين البصرة ومكة ، التقت به ربيعة ومذحج واقتتلوا قتالاً شديداً ، والهزمت فيه مذحج ، وكان هذا اليوم من أعظم أيام العرب في الجاهلية، وكانست معد لا تستنصف من اليمن و لم تزل قاهرة حتى كان هذا اليوم فانتصرت معد ، و لم تزل المنعة لها حتى جاء الإسلام .انظر : محمد أحمد حاد المولى وآخرين : أيام العرب في الجاهلية ، ص١٠٩-١١١ .

<sup>(</sup>٢) على البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، ط١، (بيروت: دار الأندلس، ١٩٨٠م)ص٤٩-٥٠.

ففي المقطع السابق نحد علي البطل قد وازن بين أخبار امرئ القيس وأسطورة أوديب، مبرزاً ما بينهما من عناصر الشبه، كما وضحها أحمد كال زكي، ولم يشر إلى مصدر ما ذكره.

وفي خبر عودة امرئ القيس من الروم ثم موته ، يقول علي البطل: (( نجد في امرئ القيس شبهاً آخر من هرقل البطل الأسطوري نصف الإله ، حيث مات كلاهما برداء مسموم، وبسبب من المرأة )) (١).

ورأى إبراهيم عبد الرحمن في خبر دارة جلجل اتفاقاً بين أحداث الغزل في ذلك اليوم وبعض أحداث ملحمة (المهابهارتا) وقال عن هذه الأحداث الغزلية إلها: (( بقايا أساطير قديمة انتقلت إلى الشعر في هذه العصور الفنية أو تلك )) (٢).

فيرى أن أحداث غزل دارة جلجل التي في معلقة امرئ القيس، وغيره من الأغراض الأحرى في صورها النمطية هي بقايا أساطير.

وقد ربط إبراهيم عبد الرحمن في حديثه هذا بين شخصية امرئ القيس وشخصية كر شنا في ملحمة المهابحارتا الهندية، فيلاحظ (اتطابقاً واضحاً بين شخصية امرئ القيس وشخصية كرشنا في صورتها الدرامية بوجهيها المأساوي واللاهي من ناحية ، وبينهما وبين شخصية أوديب في أسطورته من ناحية أخرى، ويختم كلامه هذا بأن مغزى التشابه بين الشخصيات الثلاث (( أن الأساطير القديمة يتداخل بعضها في بعض ، وأنها قد غدت مادة شعرية خصبة ، وأن شخصية امرئ القيس وغيره من الشعراء كما يستخلصها الرواة من أشعارهم ، شخصيات أسطورية )) (۳).

\_

<sup>(&#</sup>x27;) على البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، ص ٥٠.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم عبد الرحمن : (( من أصول الشعر العربي، الأغراض والموسيقي، دراسة نصية )) ،مجلـــة فصـــول ، القـــاهرة ، مـــج ، ع ٢ ، (٢) إبراهيم عبد الرحمن : (( ١٩٨٤ م) ص ٢٦ .

<sup>(&</sup>quot;) المرجع نفسه ، ص ۲۶-۶۱.

ورأى حسين نصار أن خبر موت امرئ القيس بعد أن رجع إلى بلاد العرب، قادماً من بلاد الروم، وقد أرسل له قيصر (( حلة مسمومة مثل حلة نبسوس في الأساطير القديمــة، وعندما ارتداها سقط لحمه ومات )) (۱).

وفي خبر أسئلة زواج امرئ القيس يقول عنها عبد الجيد عابدين: (( إنها ضرب من الألغاز تعتمد على اللغز العددي arithmetic riddle له نظائره في الأدب اللاتيني الألغاز تعتمد على النظائر ، و لم يبين العلاقة بين هذا اللغز والألغاز اللاتينية التي تشاهه .

ومن شعراء المعلقات الذين رأى بعض النقاد مشابحة أخباره لأساطير يونانية عبيد بن الأبرص ، وفي أسطورة قوله للشعر، عندما سبه رجل من بني مالك ، إذ يرى عبد الرزاق حميدة ألها (( شبيهة بأسطورة سكيلوس اليوناني، فإنه بدأ يقول الشعر بمثل هذه الطريقة ))

والشاعر الأخير الذي رأى بعض النقاد في أساطيره مشابحة لأساطير يونانية هو عنترة بن شداد ، (( البطل العربي الذي تلده أمة سوداء ، كانت قبلها سبية من بنات الملوك، وتختلف القبيلة أو لا من أبوه ؟ ثم تحكم أنه ابن الأمير شداد ، وينشأ عنترة كما ينشأ العبيد، ويلزمه أبوه رعي الغنم مثل هراكليس إلى أن تظهر شجاعته النادرة وقوته الخارقة ... فإنه كغيره من الأبطال لا يموت وهو على صهوة جواده يحارب، بل يموت وقد طرده قومه وخرج مع أقاربه الأدنين، فأقام بهم على الفرات ، وتَرَصد له أحد أصحاب الغارات فقتله بنبلة مسمومة ( ) ( ) ( ) ).

وهنا أيضاً يبرز شكري عياد العلاقة بين عنترة وهراكليس في إشارة سريعة غير متعمقة ، ومأخوذة من سيرة عنترة لا من أخباره .

<sup>(&#</sup>x27;) حسين نصار : ديوان عبيد بن الأبرص ، ص١٣ ، تذكر الأسطورة : أن نبسوس عندما اختطف ديانيرا استشاط زوجها غضباً، ورماه بسهم مغموس في دم تنين، فأصابه ، ولما أحس نبسوس بدنو أجله أعطى القميص ديانيراً وأقنعها بأن تقنع زوجها بارتدائه ، وعندما علمت أن هرقل قد احتجزته مفاتن أيولا أرسلت إليه بالقميص المسموم فاستلم هرقل بفرح الهدية ، وما أن ارتدى القميص حتى أحسس بمفعول السلم الذي تلوث به جسده ، و لم يستطع التخلص منه، وكلما حاول نزعه نزع معه جلده ولحمه حتى مات . انظر تفصيل الأسطورة : ب. كوملان : الأساطير الإغريقية والرمانية ، ص١٧٨ - ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الجيد عابدين : الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى ، ص٩٢ .

<sup>(&</sup>quot;) عبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ، ص٥٨.

<sup>(</sup>ئ) شكرى عياد: البطل في الأدب والأساطير، ص١٢٤-١٢٥.

هذا ما عنيت به كل الدراسات – التي وقفت عليها – حول أخبار شعراء المعلقات، فإلها تقف عند اسم البطل اليوناني الذي يشبه أحد شعراء المعلقات ، باستثناء ما ذكره علي البطل فإنه أوضح وجه الشبه بين البطلين قارناً الأشياء التي تشابها فيها ببعضها ، لكن هذه الدراسات جميعاً لم تكن تقصد لدراسة هذه العلاقة بين أخبار شعراء المعلقات ونظائرها من الأساطير الأخرى ، إنما جاء الحديث عنها عرضاً، فناسب ذكرها في ذلك الموضع. وهذا الذي جعل الحديث عن هذه العلاقة مبتسراً لا يبرز جوانب تلك العلاقة ، و لم يربطها بالنماذج العليا كدراسة تعتمد على المنهج ، إنما كانت تقوم على الملاحظة والمشابحة قط. يضاف إلى ذلك عدم التنبه لوجود علاقات أخرى بين بعض أخبار المعلقات والأساطير الأخرى ، ومن هنا ناسب الحديث عنها هنا. وسيقوم البحث لاحقاً بإيضاح العلاقة بين تلك النماذج والأساطير التي في أخبار شعراء المعلقات التي لم تعرض لها تلك الدراسات .

### أخبار شعراء المعلقات والسرديات:

#### ١ - التفسير الأسطوري لأخبار شعراء المعلقات:

لقد طور نور ثروب فراي فكرة النماذج الأصلية التي اكتشفها كارل يونج وربط بينها والأسطورة في الأدب ، ورأى (( أن الأسطورة هي التي تمنح الطقوس الدلالة النموذجية الأصلية وتعطي للوحي السرد النموذجي الأصلي ()()، وأطلق على هذا النقد النقد الأسطوري ، وهو (( منهج يرصد بالدرس والتحليل بقايا الأساطير والميثولوجيا الوثنية في الشعر) (۲). ويمكن الاستفادة من هذا المنهج في تحليل أساطير أحبار شعراء المعلقات ، التي أسطرها الإحباري.

فهل كان الإخباري صانع أساطير بالدرجة الأولى ، أم أنه كان يعيد بقايا أساطير قديمة مختزنة في اللاشعور ؟ وهل يمكن أن نجد بقايا هذه الأساطير في بعض أخبار شعراء المعلقات؟

الإخباريون صانعوا أساطير أدبية في المقام الأول، مستفيدين من الموروث القديم في اللاشعور الجمعي ، وموظفين بعض تلك النماذج المختزنة في أخبار شعراء المعلقات ،

<sup>(&#</sup>x27;) نقلاً عن : ريتا عوض : بنية القصيدة الجاهليــة، الصـــورة الشـــعرية لـــدى امـــرئ القـــيس ، ط١ ، ( بـــيروت: دار الآداب ، ١٩٩٢م)،ص١٧٧.

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز نبوي : المرأة في شعر الأعشى ، ص ٩٥. .

فالإخباري إذن يعيد في بعض تلك الأخبار ما يحمله من موروث، بصورة قد تبدو مختلفة شيئاً ما، حتى تتناسب مع بيئته ومجتمعه ، ولكنها في الوقت نفسه هي نماذج متوارثة عبر أزمنة سحيقة موجودة في أنسجة الدماغ ، استطاع من خلالها أن يخلق أساطير في ثـوب جديد، واستطاع أن يقدمها بصورة فنية جديدة .

فالإخباري بما أتيح له من حبرة أسطورية سابقة موروثة ، استطاع أن يستغلها في توظيف نماذج أسطورية قديمة في أساطير أخرى مشابحة لتلك النماذج ، وتقابلها ولو بصورة مشوهة، أو بصورة يشوبها شيء من عدم الوضوح .

ومن هنا فإن هذه الأخبار المصنوعة لا تحكي واقعاً – وإن وحد منها ما له أصل في الواقع – بقدر ما هي إعادة خلق لأسطورة حديدة ، وعلى هذا فإن الإخباري يكون منتجاً لهذه الأساطير التي نبهته إليها الحياة التي عاشها شعراء المعلقات ، إذ فيها كثير من الأساطير ، فالعصر الجاهلي عصر أسطوري، تتوافر فيه كل عناصر الأسطورة (١).

وإذا كان كثير من هذه الأساطير لم تجد طريقها إلى الشعر إلا بشكل خاطف وفي شعر بعضهم ،كما في شعر زهير والنابغة - مثلاً - كما يقول على البطل (٢). فإن كثيراً من هذه الأساطير قد وحدت طريقها وبشكل واضح في الأخبار، وفي أخبار الشعراء خاصة ، فنحد - مثلاً - أساطير الوثنية ، وشياطين الشعراء ،وعبقر ، والهامة ، والغول ، والهاتف الذي ينبئ بالمستقبل ،وأساطير الرحلة ، وغيرها .

فأخبار شعراء المعلقات نجد فيها كثيراً من تلك الأساطير ، التي هي نماذج قديمـــة في الأصل ، بعضها طقوس دينية ، وبعضها الآخر في صورة ألغاز أسطورية ، ومنها مـــا هـــو أسطوري ملحمى ، أو ما يدخل في دائرة الخرافي .

ويطالعنا من هذه الأخبار تلك التي وردت عن امرئ القيس، ففي أخباره نجد إشارات لبقايا أساطير قديمة، ومن أخباره :أن أباه قد نهاه عن قرول الشعر

(٢) انظر : على البطل : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، ص ٥٣ بينما هناك من يرى أن الأسطورة وحدت متنفسها في الشعر ، وأصبح يعكس رموزاً عميقة ليس شرطاً أن تكون قصة أسطورية . انظر : ريتا عوض . بنية القصيدة الجاهلية ، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ، ص١٧٨.

<sup>(&#</sup>x27;)يراد بالعصر الأسطوري في أمة من الأمم :الزمن الذي تكون فيه الأمة بادية في حياتها وتفكيرها ، وذلك في عهدها بـــالوجود غالبــــأ ، وتستمر الأمة في هذا العصر كثيراً أو قليلاً حتى يهيئ الله لها الخروج منه برسالة سماوية ، كما حرجت العـــرب مـــن عهــــد جاهليتـــهم وأساطيرهم برسالة محمد، صلى الله عليه وسلم ، انظر : عبد الرزاق حميدة : شياطين الشعراء ص ٤٤-٥٥

عندما شبب بنسائه ، فلم ينته، فأمر بقتله ، فأحذه أحدهم وأحضر لأبيه عيني جؤذر بدل عينيه ، وأراها أباه، فندم، فأخبره أنه لم يقتله ، ثم أمر به ليرعى الغنم ولكنه أضاعها، فطرده أبوه ، فذهب يهيم في الصحراء مع بعض مجان العرب ، حتى جاءه خبر مقتل أبيه ، فقام للثأر من قتلته ، واستنجد بالقبائل ، وذهب لقيصر ، فأعطاه جيشاً ، ثم أهدى له حلة مسمومة ، كانت سبباً في وفاته، ومات وحيداً في طريق عودته إلى جزيرة العرب.

هذه الصورة التي رسمها الإخباري لامرئ القيس تلتقي في مواطن كثيرة مع سيرة أوديب، فقد تنبأ أحدهم للملك أن ابنه سيقتله ، وسيتزوج أمه ، فأمر بابنه أوديب، فأخذ ليقتل ، ولكن حن عليه الرجل ، فتركه عند راع قام على تربيته ، وأحضر لأبيه عيني ظبي، وبعد فترة قتل أوديب أباه دون علم منه ، ثم انتصر على أبي الهول ،وتزوج الملكة ، وكانت أمه دون علمه ، وبعد أن علم بسوءته فقاً عينيه ، وبقي هائماً في الأرض حتى مات (١).

فالصورتان اللتان رسمت لأوديب ولامرئ القيس متشابهتان ، ويمكن أن تُبنى العلاقة بينهما من عدة أوجه .

أوديب : أبوه ملك ( لايوس )، وأمه ملكة ( جوكاست ) .

امرؤ القيس : أبوه حُجر بن الحارث ملك على بني أسد ، وأمه ملكة هي فاطمة بنت ربيعة أخت كليب وائل مبدد جموع اليمن في يوم خزاز .

أوديب:يأمر أبوه بقتله ، فلا ينفذ القتل ويحضر له عينا ظبي بدل عيسنيه، ولا يسعلم الأب بعدم القتل.

امرؤ القيس: يأمر أبوه بقتله ، فلا ينفذ القتل ، ويُحضر له عنيا جــؤذر (ظبي) ، فينــــدم الأب ، فيخبر بعدم القتل.

الأبوان : يخاف كل من حجر ولايوس، على ملكهما، بسبب ابنه الذي يهدده بذلك مع الختلاف السبب .

أوديب : يقوم على تربيته أحد الرعاة الذي يحن عليه ، فيعيش بعيداً عن أبويه ويتربى تربية مجهولة .

<sup>(&#</sup>x27;) لمعرفة أسطورة أوديب بالتفصيل ، انظر أندره حيد : أوديب نيسيوس من أبطال الأساطير اليونانية ، ترجمة : طـــه حســـين ، ط٥ ، (بيروت: دار العلم للملايين ، ١٩٨٥م ) .

امرؤ القيس: يطرده أبوه ، فيعيش بعيداً عنه ، ويبقى مع المجان من العرب، ولا يقوم على تربيته.

أوديب : يجد أباه ولا يعرفه فيتعارك معه ،فيقتله .

امرؤ القيس : حاول أن يقتل أباه دون علم منه ، لأنه كان في حالة سكر، فغاب عقله عندما حضر أبوه ، وهو مع صحبه ، فزجره ، فقام امرؤ القيس يريد قتله. وهذه تقابل عدم معرفة أوديب لأبيه وتنفيذ القتل .

أوديب : يبحث في المدينة عن قاتل أبيه ، وهو لا يعلم أنه هو صاحب الخطيئة .

امرؤ القيس: يبحث عن قتلة أبيه بني أسد، وهو لا يعلم أنه هو من أسباب القتل لأنه كان يشبب بنساء القوم فشكوه إلى أبيه ،ولكنه لم يستطع أن ينهره.

أوديب : يتزوج أمه ويمارس معها ما يمارسه الرجل مع زوجته ،وينجب منها .

امرؤ القيس: يعشق زوجة أبيه هر أو جاريته كما في إحدى الروايات (١). وهي تقوم مقام الأم، ويمارس معها ما مارسه أوديب مع أمه، ويقول عنها:

وهر تصيدُ قلوبَ الرجالِ وأَفْلَتَ منها ابن عمرو حُجُر (٢).

أوديب : يفقأ عينيه تعذيباً لنفسه على فعلـــته بأمه وأبيه ، فتتقرحان ، ويموت وحيداً دون أسرة أو وطن .

امرؤ القيس : يموت وحيداً بعد أن تقرح جسده ، وبعيداً عن وطنه دون أسرة، بسبب من المرأة ،وهي هنا ابنة قيصر .

من هنا تتضح الصورة التي رسمت لامرئ القيس ، فهي صورة أعاد فيها منتج الأخبار الأساطير القديمة من جديد ، فأوجه الشبه بين أوديب وامرئ القيس واضحة المعالم، وقد كان اختيار امرئ القيس حتى يكون على تلك الصورة نفسها التي عليها شخصية أوديب ما وجد في حياته من وقائع تاريخية ، استثمرها الإخباري، فصنع منها أسطورة مشابحة لتلك المختزنة في اللاوعي ، وكانت بعض أحداث امرئ القيس الواقعية ، دافعاً لاستثارة ذلك الموروث المختزن .

<sup>(&#</sup>x27;) يذهب نجيب البهبيتي إلى أن هر <sup>((</sup> ليست امرأة أبيه كما يذهب القصص الشعبي الرخيص ، وإنما هي أسماء تقليدية ترجع إلى عهــود قديمة <sup>))</sup> . انظر : نجيب البهبيتي : تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري ، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) امرؤ القيس: ديوانه، ص٥٥٥.

# ٢ - امرؤ القيس وجلجامش:

يقول نصرت عبد الرحمن (( الواقع أن بين رحلة الشعراء وملحمة جلجامش البابلية  $^{(1)}$  من الشبه)  $^{(1)}$  ، ففي أحبار شعراء المعلقات، حاصة امرأ القيس ، وطرفة ،وعنترة ، وعمرو بن كلثوم ، والأعشى ، وعبيد بن الأبرص ، رحلات محددة الهدف ،انتهت رحلة خمسة من هؤلاء بالموت . فهل كان الخلود الذي يبحث عنه جلجامش عند الشمس يمكن أن يشبهه انتهاء رحلات هؤلاء بالموت ؟

إن الذي أفجع حلجامش هو موت صديقه إنكيدو ، فلا يريده أن يموت ، فـــذهب لملاقاة الشمس يطلب منها الخلود ،لكن رحلته انتهت بالموت لصديقه إنكيدو ، فلم يستطع إيصال شجرة الخلود له (7).

فأحبار الشعراء الستة السابقي الذكر انتهت بموت خمسة منهم، وعمرو بن كلشوم الشاعر السادس قتل الملك عمرو بن هند ، فالموت قد تم ولكن بشكل عكسي ، مشل إنكيدو الذي مات، ولم يستطع جلجامش إحضار شجرة الخلود له .وتبرز معالم الشبه بين جلجامش وامرئ القيس بصورة أجلى من بقية الشعراء ، إذ إنه رجل يبحث عن حياة أبيه بالثأر من قتلته، في رحلة طويلة كانت نهايتها لدى قيصر .

فرحلة جلجامش رحلة طقوسية قصد فيها الوصول إلى الشمس إلهة الخلود، ولكنه فشل في النهاية ومات إنكيدو، فلم يستطع الحصول على شجرة الخلود، وأما رحلة امرئ القيس فهي رحلة يمكن أن تكون في إطار المقدس، فالرحلة كانت إلى قيصر الملك المقدس حتى يعينه على استعادة حياة أبيه (٣). والعرب تعتقد أن الثأر للمقتول حياة له.

وقيصر هذا من الملوك الذين كان العرب يعتقدون ألهم لا يموتون ، وإذا قتلوا فإن دماءهم من قداستها تشفي المخبولين . فالعرب كانوا قديماً يسبغون على جميع ملوكهم كثيراً من صفات التقديس والرهبة، كما يرى مرجليوث Marglues . (٤).

<sup>(&#</sup>x27;) نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ، ص١٣٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) لمعرفة تفاصيل رحلة حلحامش يمكن الرحوع إلى عبد الغفار مكاوي :ملحمة جلجامش،د.ط، (الكويت:ذات السلاسل، ١٩٩٤م). (<sup>۳</sup>)ويدخل في دائرة الأسطورة ما تحكيه العرب عن القتيل أنه يقف عند رأسه طائر يسمونه الهامة ،يصيح ((اسقوني ، اسقوني)) حتى يؤخذ بثأره، انظر : المسعودي :مروج الذهب، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد ، ط٤، (القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى ،١٩٦٤م)، ١٥٣/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) نقلاً عن أحمد كمال زكى : (( التشكيل الخرافي في شعرنا القديم))، ص ٢٠٦.

وكانت العرب ترى للملك مكانة مقدسة ، وبسبب هذا التقديس أصبح قتلهم ضرباً من التحريم taboo (١)، وقد اكتسب الملك هذه المكانة ، لأنه قادر على أن يمنح أتباعه تلك البركات التي كان يظن أنها تجاوز طاقة البشر (٢).

من هنا تتضح العلاقة بين امرئ القيس و جلجامش.

رحلة جلجامــش  $\longrightarrow$  إلى الشمس المقدسة في اعتقاد السومريين .

رحلة امرئ القيس  $\longrightarrow$  إلى قيصر الملك المقدس عند العرب $^{(r)}$ .

حلـجـامـش → منح شجرة الخلود ، لكنها سقطت منه ، فمات انكيدو.

امرؤ القيس  $\longrightarrow$  منح جيشاً ، لكنه تفرق عنه ، فمات دون تحقيق الثأر الذي يمثل الحياة عند العرب .

# ٣ - امرؤ القيس وأبو الهول <sup>(٤)</sup>:

يلتقي امرؤ القيس مع أبي الهول في الأسئلة التي ألقاها كل منهما ، فقد جاء في الأسطورة أن أبا الهول كان يجلس على صخرة مرتفعة يرصد كل من يمر به من الناس، ويلقي عليه سؤالاً كاللغز : ما كائن له صوت واحد ويمشي على اثنتين مرة ، وعل ثلاث مرة أخرى ، وأربع مرة ثالثة ... ؟وهو لا يعفي أحداً منهم من الإجابة ، وكان يقتل كل من امتحنهم حتى كثرت ضحاياه ، فقامت الملكة بتقديم نفسها زوجة لمن يجيب عن أسئلة أبي الهول ، حتى جاء أوديب فأجاب عنها ، واندحر الوحش ، وتزوج الملكة (٥).

وجاء في بعض أخبار امرئ القيس أنه آلى بآلية ألا يتزوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية وأربعة وثنتين ، فإذا سأل النساء قلن أربعة عشر حتى أجابته جارية ، فتزوجها (٦).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : مصطفى عبد الشافي الشورى : شعر الرثاء في العصر الجاهلي ، ص٥٥.

<sup>(</sup> $^{
m T}$ ) كان في اعتقاد العرب أن كبار الفرس لا يموتون للتقديس الذي أسبغوه عليهم .

<sup>(&#</sup>x27;) في أسطورة أوديب اسمه (سفنكس) sphinx. راجع أندره حيد: أوديب ثيسيوس من أبطال الأساطير اليونانية ، ترجمة: طه حسين ، ص٦٣. وانظر: ب. كوملان: الأساطير الإغريقية والرومانية ، ترجمة : أحمد رضا ، مراجعة : محمود خليل النحاس ، ط١، ( القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب ، ١٩٩٢م) ، ص ٢٠١.

<sup>(°)</sup> لمعرفة أحداث طيبة مع أبي الهول ، يمكن الرجوع إلى: أندره حيد :أوديب ثيسيوس من أبطــــال الأســــاطير اليونانيـــــة ،ص٦٨-٨٦ . وملخصها عند: ب. كوملان : الأساطير الإغريقية والرومانية ، ص٢٠٠٠-٢٠.

<sup>(</sup>٦) والخبر طويل يمكن الرجوع إليه كاملاً ، عند أبي الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ٩٨/٩.

إن العلاقة بين أسطورة أبي الهول ، وأسئلة امرئ القيس، تقوم على فكرة العدد ، فالأسئلة ضرب من الألغاز التي تعتمد على العدد، (١) ((إذ إن للأعداد في الفكر الأسطوري كياناً خاصاً ومعنى قدسياً يجعلها محاطة بمالة شبه سحرية ويسند إليها خواص تجعلها أثير الشهرية ويسند إليها خواص تجعلها تأثير الشهرية ويسند اليها خواص المحله الم

وهنا أيضاً علاقة أخرى بين اللغزين ، فكلاهما قد انتهى بالزواج ،وكان أبو الهـول يقتل كل من لا يجيبه عن اللغز ، وكان امرؤ القيس يرفض الزواج من المرأة التي لا تستطيع الإجابة ،فلغز أبي الهول معرفة إجابته تؤدي للحياة ، ومن ثم الزواج ،ولغز امـرئ القـيس معرفة إجابته تؤدي للزواج ، وهو الحياة .

فرفض امرئ القيــس الزواج من المرأة التي لا تستطيع إحابة اللغز يقابلــه قـــتل أبي الهول لمن لا يعرف إحابة اللغز ، واندحار أبي الهول عندما عرف أوديب الإحابة ، ومن ثم الزواج من الملكــة أصل ،يقابله معرفة الفتاة للغز امرئ القيس الذي انتهى أيضاً بالزواج.

في أسطورة أبي الهول: عدم الإجابة تعني → الموت → ثم عدم الزواج. وفي خبر امرئ القيس: عدم الإجابة تعني → رفض المرأة → ثم عدم الزواج. والإجابة في اللغزين: تعني → زوال شبح اللغز → ثم الزواج.

إذن فهيناك علاقة أحرى بين أسطورة أبي الهول ، وحبر لغز امرئ القيس غير العلاقة العددية التي تعد علامة بارزة على أسطورية العدد ، فمجموع إجابة أسئلة امرئ القيس تشتمل على العدد أربعة عشر، الذي عند قسمته إلى جزئين يصبح كل جزء منهما سبعة، وهذا الرقم يحمل خاصية لا يشتمل عليها أي عدد آخر (٣).

## ٤ - هر زوجة حجر و هيرا الإغريقية bera : جونو عند الرومان Junon

<sup>(&#</sup>x27;) عبد الجيد عابدين : الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى ، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتما ، ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) يقول ابن القيم : وأما حاصية سبعة ، فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً ، فخلق الله عز وحل السموات سبعاً ، والأرضين سبعاً ، والأيـــام سبعاً ، والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار ... فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره ، والسبعة جمعــت معــاني العــدد كلــه وخواصه. انظر تفصيل خاصية العدد سبعة : ابن القيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وعبد القادر الأرنؤوط، ط١٤ (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٩م) ، ص ٩٨ - ١٠٠٠.

جاء في الأخبار أن امرأ القيس كان على علاقة مع هر، وهذا الاسم من الأسماء التقليدية الكثيرة التي (( ترجع إلى عهود قديمة لا نكاد نعرف الآن شيئاً عن قصتها)()، غير أنها جزء من موروث الذاكرة الجماعية . (( وفي الشعر الجاهلي ثلاثة شعراء قد فتنتهم هر سيدة القيان والشراب والجنس، هم الأعشى وامرؤ القيس وطرفة بن العبد ()().

وينفرد امرؤ القس عن الأعشى وطرفة ، أن هر هذه قد ورد في الأحبار ألها زوجة أبيه أو حاريته ، وقد عشقت امرأ القيس ، وكان بينهما علاقة ود ،وألها سبب من أسباب طرد أبيه له . فإذا كانت هر رمزاً للحياة اللاهية التي تتمشل في القيان والشراب والجنس (٣) ، فهل يمكن أن نقول : إن بين هر المرأة العربية و هيرا اليونانية علاقة ؟ وهل هذه العلاقة شكلية قط نجدها في تشابه أحرف اللفظتين، أم ألها علاقة أعمق من ذلك ؟

يرى نجيب البهبيتي أن أخبار هر (( إنما هي لون من ألوان التصوير الرمزي لوقائع ( تاريخية)) (٤)، وهذا القول يفسر ما ذكره نصرت عبد الرحمن من أن هر رمز للحياة اللاهية، فقد استطاعت أن تصيد قلوب الرجال كما يقول امرؤ القيس .

ولفظة هر أو هرا ترجع إلى عهود قديمة استعادتها الذاكرة من موروثها المختزن، وأعادت هذه الأسطورة شكلاً ومضموناً وجعلتها تحمل الاسم نفسه. فبقى اسم هر منذ القديم رمزاً للعشق والحب، وفي أساطير اليونان الإلهة التي تسمى عند الرومان باسم جونو وهي ربة مختصة بشؤون النساء والزواج والأسرة. تذكر الأساطير ألها كانت غيورة شديدة الحساسية، ومتكبرة، وسريعة الانتقام، وهي إحدى الربات الثلاث اللواتي تنازعن أمام الأمير باريس الطروادي للفوز بلقب أجمل الجميلات (٥).

<sup>(&#</sup>x27;) نجيب محمد البهبيتي : تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري ، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ، ص ١٥٨.

<sup>(&</sup>quot;) انظر : المرجع نفسه ، ص ۱۵۷ .

<sup>(&#</sup>x27;) نجيب محمد البهبيتي : تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري ، ص ٩٩ .

<sup>(°)</sup> انظر :مفيد رائف العابد: الفنون الكلاسيكية، دراسات في الآثار الكلاسيكية ، ط١، (دمشق : مطبعة العربي ، ١٩٨٣م) ،ص ٣٦.

وقد اختصت هيرا بأعظم صفات الفتنة والبهاء ، إلها نجلاء العين ، وردية الذراعين، تتناثر من تحت إكليلها ضفائر شعرها الجميل (١). وكان لهذه الإلهة مغامرات غرامية، خاصة مع المارد أوريميدون (٢).

فهيرا اليونانية الفاتنة البهاء وجميلة الجميلات نجد صورتها \_ ولو بشكل مشوه \_ في هر التي فتنت بجمالها شاعراً كامرئ القيس وجعلته يقيم معها علاقة عشق.أما من حيث لفظة هر ولفظة هيرا فبينهما تناسب في الحروف وتزيد الإلهة اليونانية بحرف الياء والألف هيرا أو بحرف الألف قط هرا، وأما بقية الأحرف الثلاثة فهي نفسها حروف هر العربية، وعليه فريما يكون هذا الاسم انتقل إلى العرب عن طريق الأمم المجاورة، أو ألها جزء من موروث قديم ، و أعاد الإخباريون صوغ أسطورتها لكن بصورة تتناسب مع المحتمع الجاهلي.

#### ٤ - أخبار شعراء المعلقات ومصدر الإلهام:

هناك بعض الأخبار التي جاءت فيها تنبؤات بالمستقبل فتخبر عما سيحدث من أمور عظيمة ، وتكثر هذه الأخبار في أثناء الحمل (٢). كالهاتف الذي أتى أم عمرو بن كلثوم في المنام ، فقال :

(ا يا لَكَ لَيْلَى مِنْ وَلَدْ يُقْدِمُ إِقْدَامَ الأَسَدُ وَلَدْ يُقْدِمُ إِقْدَامَ الأَسَدُ مِنْ جُشَمِ فِيهَ العَدَدْ أَقُوْلُ قِيْلًا ، لا فَنَدْ

فلما ولدته، ومرت عليه سنة، قالت أمه: أتاني ذلك الآتي في الليل، أعرفه فأشار إلى الصبي، وقال:

إِنِّي زَعيمٌ لكِ أُمِّ عمرو بَمَاجد الجدِّ كَريمِ النَّحْرِ النِّي زَعيمٌ لكِ أُمِّ عمرو وقَاصِ أقرانِ شديدِ الأسْرِ اللهُ فَيْ مَنْ ذِي لِبِدِ هِزَبْرِ

فهذا الهاتف الذي يزور أم عمرو بن كلثوم وهي حامل به، شبيه بأحلام ديـــدون في المنام (١)، التي تخبرها بمصير زوجها، وهذه الهواتف التي تنبئ بالمستقبل يكثر مجيئها عند الحمل

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: عماد حاتم ، أساطير اليونان ، د. ط ، ( ليبيا ، الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٨م)، ص ٧١ .

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{r}}{\mathsf{l}}$  انظر : ب . كوملان : الأساطير الإغريقية والرومانية ، ص  $\mathsf{r}$  .

<sup>(&</sup>quot;) انظر: الميداني: مجمع الأمثال ، ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup> أ) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ٢/١١ ٥-٥٣.

أو في أثناء الزواج كما يقول الميداني  $(^{(7)})$  فالباعث هنا على الأسطورة هو  $(^{(1)})$  بطولة عمرو بن كلثوم وظهوره في عصر الأساطير  $(^{(7)})$ .

فعمرو بن كلثوم نموذج للطفل المعجزة كما عند كارل يونج ، فالمعجزة لم تتعلق عولده قط، بل بأمه أيضاً التي أمر أبوها المهلهل بقتلها ، وغيبتها أمها، ولكنها لم تقتل وتزوجت، وحملت بعمرو بن كلثوم ، فالأسطورة تحف به حتى مات . وهنا يظهر نموذج الطفل في مولده المعجزة ، إذ يعد جوهر بطولته ، وهو وإن كان طفلاً إلا أنه طفل مقدس تخبر الهواتف بمستقبله ، وتقوم الجن برعايته ، وتحرص على أن يولد هذا البطل، فتجعل المهلهل يرجع عن قتل أمه ، حتى يظهر عمرو بن كلثوم للوجود .

كما يبرز هذا النموذج في المستقبل الذي تنبأت به الجن ، فهو مستقبل البطولة والفروسية وتغيير المستقبل ، فهو بقتله لعمرو بن هند يحدث تغيراً في المستقبل ، ويقتل الملك، فتبرز سمة من سمات هذا الطفل الذي أو جد شيئاً من التناقض ، فقتل الملك على مرأى ومسمع من حاشيته ، مثل ما فعل لبيد عندما قتل المنذر بن ماء السماء . وهذا على عكس ما عرف عند العرب من التقديس للملوك .

وهذا ينطبق على كثير من شعراء المعلقات، ولكن لماذا جاءت أسطورة ولادة عمرو بن كلثوم على هذه الصورة ؟

إن الإخباري وهو ينسج هذا الخبر الذي دفعته إليه بطولة عمرو بن كلشوم ، قد استثارت بقايا ما يحمل من أساطير عن الهواتف التي تخبر بالمستقبل ، فناسب أن يؤلف خبراً عن مستقبل هذا المولود وما سيكون له من شأن .

وفي خبر زهير صورة تشبه هذه ، إذ ورد في الخبر (( أن آتيا أتاه فحمله إلى السماء حتى كاد يمسها بيده ، ثم تركه فهوى إلى الأرض ، فلما احتضر قص رؤياه على ولده

<sup>(&#</sup>x27;) تذكر الأسطورة : أن ديدون تزوجها سيكياس ،وقد قتله أخوها بغتة أمام المذبح ، وهو يضحي للآلهة ، وأخفى هذه الجريمـــة أمـــداً طويلاً ، ولكن شبح سيكياس الذي حرم من طقوس الدفن، تجلى في أحلام ديديون ،وأرشدها إلى المذبح الذي نحر أمامه، ونصــحها أن تحرب، ،وتأخذ معها الكنوز المخبأة ... انظر تفاصيل الأسطورة عند : ب .كوملان : الأساطير الإغريقية والرومانية ، ص٢٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر : الميداني : مجمع الأمثال ، ٢٥٦/٢.

<sup>(&</sup>quot;) عبد الرزاق حميدة: شياطين الشعراء، ص ٦٤.

كعب، ثم قال : إني لا أشك أنه كائن من حبر السماء بعدي ، فإن كان فتمسكوا به، وسارعوا إليه ، ثم توفي قبل المبعث بسنة )) (١).

فهاتف منام زهير عليم بالمستقبل وبما سيأتي بعد وفاته من رسالة سماوية ، وفكرة وجود هاتف لرجل ما، يخبره بالمستقبل معتقد قديم في عهود ممتدة عبر عصور التاريخ ، تعود إلى الأسلاف القدماء كتلك التي نجدها عند الأساطير الأحرى.

ولا يقوم منتج الأحبار بصناعة مثل هذه الأحبار إلا وهو مستند إلى بعض إشارات واقعية في حياة من يصنع الخبر عنه ، فقد عرف عن زهير في حياته أنه رجل يدعو إلى الخير، وتوجد في شعره إشارات تدل على أنه موحد، لذا ناسب أن يصنع الإحباري مثل هذا الخبر عنه.

إن زهيراً وتنبؤه بمجيئ الإسلام ، تجعل منه شخصية نموذجية تصور مثالاً من أمثلة علاقة الإنسان الأسطورية بما حوله ، وتجعله صورة من صور تجاوز الواقع والتاريخ والزمان عبر الحلم ، وزهير يمثل أيضاً البطولة الإنسانية الذي يكره الحرب ، ويحب السلم ، ويسدعو لله، إذ قد ظهر فيه نموذج من نماذج التحول bypes of has fokmation arche كما عند كار يونج ، وهو اتحاده ببطل ديني ، فقد جاءه الملقن أو الهاتف يخبره بأن هناك دين سماوي سيأتي ، ولهذا فإن هذا الحلم يعد بلاغاً من عالم آخر له بناؤه الحكم، تبرز أهمية الحلم ومكانة الحالم.

وقريب من فكرة الهاتف ما حدث لعبيد بن الأبرص عندما سبه رحل ، فذهب يستظل بظل شجرة فنام ، و لم يكن قبل هذا يقول الشعر ، فأتاه آت في المنام بكبة من شَعْر حتى ألقاها في فيه ، ثم قال : قم ، فقام وهو يرتجز ، ويقول :

أيا بني الزَّنية ما غَرَّكُم فَلَكُم الويل بسرْبَال حَجَرْ (٢).

ففي هذا الخبر جاء هاتف في أمر عظيم ، لكنه ليس الإخبار بالمستقبل وحسب، وإنما يخبره بأنه سيقول شعراً . فالهاتف معين لقول الشعر ، ويخبر صاحبه بأنه في المستقبل سيكون له شأن في الشعر .

<sup>(</sup>١) البغدادي : خزانة الأدب ، ١٣٠/٢ .

<sup>(7)</sup> أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، (7) .

والعرب ترى أن هذه الهواتف من الجن ، فهي مخلوقات ما ورائية مختفية ، تعليم المستقبل ، وتعين على قول الشعر . وإعانة الجن على قول الشعر التي نجد أحباراً كثيرة منها لدى الأعشى ، ومعها الخبر السابق الذي يفسر صيرورة عبيد شاعراً ، فكرة لها شبيهاتها في أساطير اليونان ، فأسطورة عبيد وما حدث له من قول الشعر بهذه الطريقة شبيهة بأسطورة اليسخولوس، فإنه بدأ يقول الشعر . عمل هذه الطريقة، فالجن جعلت من عبيد شاعراً في اعتقاد العرب ، وجعلت اليونان أسطورة ديونيزوس من اسخولوس شاعراً ، فالفكرة واحدة . إلا أن الملقن في حبر عبيد جني ، وفي حبر إيسخولوس إلهة الكرمة والحصاد .

والعرب تنسب للجن شعراً، وتجعلهم مصدر الإلهام ، بينما تجعل الأساطير اليونانية الآلهة \_ في اعتقادهم \_ مصدراً للإلهام ، ذكر ايسخولوس أنه في صباه ، وعندما كان يمضي الليل في الحقول يراقب بساتين والده ، ظهرت له ديونيزوس إلهة الخمر ، وراعية المسرح ، وأمرته بأن يكتب مسرحية تراجيدية ، ومنذ ذلك الحين شرع ايسخولوس يؤلف تراجيديا، انصياعاً لهذا الأمر الإلهي ، ومثل هذا ما حدث لهيسيودوس عندما قابلته ربات الفنون فوق سفوح الهيليكون (١).

وهذه الأخبار التي فيها يزور الهاتف الشاعر ويوحى إليه الشعر (٢)، فيها دلالة على أن الشاعر وصل لدرجة كبيرة من التقديس، فأصبح ينطق بلسان غيره، وهو لسان جنيه في اعتقاد الإغريق، وأصبح له اتصال بمخلوقات عجيبة، يصرفها في قضاء حوائجه.

وتسيطر فكرة شياطين الشعراء على فكر العرب في الجاهلية، وتقوم هذه الفكرة، على أن هذه الشياطين تعين على قول الشعر، بل تكون مصدره ونسبوا لها شعراً، وجعلوا لها وادياً تنبع منه العبقرية، وأسموه وادي عبقر لا يدخله إلا الجن، ويظهر أن هذه الفكرة تعد تركيباً في شخصية الأسلاف القدماء، ويقومون بطقوسهم نفسها، وقد استمر خيال العامة ينمي هذه

ر) يدي . حماية الإرتجال أو نظم الشعر على البديهة، دون معاناة، أو مكابدة، أو إحالة فكر واستعانة . انظر : عبد المنعم الزبيدي: مقدمة لدراســـة الشعر الجاهلي ، ص٣٩.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : أحمد عتمان : الشعر الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، (الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٨٤م) ، ص ٢١٠. وفي قصة أخرى تذكر الأساطير اليونانية أنه قد أخذته سنة من النوم تحت كرم في حديقة والده ، فرأى فيما يرى النائم أن ديونيزوس إلهـة الكرمـة والحصاد نفسها قد قدمت عليه وبشرته بأنه سيكون من فحول الشعراء . انظر :علي عبد الواحد وافي : الأدب اليوناني القديم ،ص١٥٤. (') ينفي عبد المنعم الزبيدي فكرة الإلهام عند ارتجال الشعراء ، وما يتصل بما من قصص أسطوري عن شياطين الشعراء ابتـدع لتفسـير

الفكرة وينسج حولها الخيوط حتى صنعوا أخبار كثيرة استثماراً لهذا الموروث، ويعد كارل يونج هذا نموذجاً من نماذج التحول، وهو ما يسمى بالتغير في البنية الداخلية، ومن أشكالها الاستحواذ بسيادة فكرة على الفرد. مثل استحواذ هذا الاعتقاد على فكر العرب.

ويظهر لنا سؤال هنا، هو : لماذا جعلت الأساطير العربية الجن مصدر الإلهام والوحي بالشعر، بينما جعلت الأساطير اليونانية الآلهة مصدر الإلهام ؟ لماذا لم ينسب صانعوا الأساطير الشعر – مثلاً – إلى الأصنام التي اتخذها العرب آلهة تعبد ؟

في المعتقد الجاهلي أن هذه الأصنام وضعت كوسائط تقربهم من الله تعالى وفي القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿ مَا نَعْبُدُهُم إِلَا لَيْقُرْبُونَا إِلَى الله زَلْفَي ﴾ (١).

وكان الشاعر الكائن المبارك مقدساً عند بعض العرب ، فالعرب تعظم الشعر، وفي أخبارهم ما يدل على ذلك ، لكن ذلك التعظيم لا يصل إلى درجة تقديسهم للآلهة . وأما ما ورد في كتب الأخبار من أسطورة تعليق القصائد على أستار الكعبة ، وأن هذا نوع من تقديس العرب لأصحاب هذه القصائد ، حتى ألهم جعلوا المعلقات تشارك آلهتهم في القداسة، عندما وضعوها وآلهتهم في مكان العبادة . فهذا الخبر ضرب من الأساطير أراد منه صاحبه أن يوجد صورة مشابحة لتلك التي رسمت في ذهنه عن أساطير قديمة تقدس الشاعر، وتجعله في مصاف الآلهة ، لكنه لم يستطع أن يرسم تلك الصورة كاملة لهؤلاء الشعراء ويجعل منهم آلهة تقدس، تنصب لها أصنام حول الكعبة ، فاخترع أسطورة تعليق القصائد تقديساً لها، وتقديساً لقائليها ، ولو بصورة مشوشة شيئاً ما ، ومن قراءة بعض أخبار العرب السي تحكي عن مكانة الشاعر الجاهلي نعلم ألها تجل الشاعر ، وترفعه أعلى درجات القداسة، لكنه لا يرقى إلى درجة معبوداقم في التقديس ، ولهذا لا نجد خبراً يحكى أن العرب اتخذت صنماً لشاعر تعبده وتقدسه . يضاف له أيضاً أن الجن مصدر للشعر الخبيث (٢). وآلهة العرب في اعتقادهم - تجلب لهم الخبر ، لهذا جعلوا لكل شاعر شيطاناً يلهمه الشعر، و لم يجعلوا لهم آلهة لتنافيهما .

## ٥ - موت البطل:

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الزمر ، آية ٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر : أحمد شمس الدين الحجاجي : (( الأسطورة والشعر العربي ، المكونات الأولى )) ، ص٥٠ .

أربعة من شعراء المعلقات يموتون ميتة الأبطال الملحميين ، هم امرؤ القيس، وطرفة، وعبيد بن الأبرص ، وعنترة ، وكأن الإخباري أراد لهؤلاء أن تكون نهايتهم كتلك التي نجدها في الأساطير اليونانية والسومرية ، فامرؤ القيس يموت من حلة مسمومة ، وطرفة يموت بعد قطع أحد عروقه ، ومثله عبيد بن الأبرص ، وعنترة يموت بنبل مسمومة ، وهذه الصورة التي انتهت بها حياة هؤلاء الشعراء تقترب كثيراً من نهاية هرقل البطل الطروادي الذي قتل بنبل مسمومة ، وتقترب أيضاً من الصورة التي رسمت لأوديب عندما فقاً عينيه ، فتقرحتا ، وذهب تائهاً في الأرض حتى مات بلا أهل ولا وطن ، وهي نفسها صورة نهاية امرئ القيس الذي ظل تائهاً في الصحراء حتى مات في أرض بعيدة عن وطنه ، وبعيداً عن أمل ، ومثله طرفة ، وعنترة ، وعبيد بن الأبرص ، فكل هؤلاء يشتركون في الموت بالقتل ، وفي أمم بعيدون عن وطنهم وأهلهم .

ويزداد تقارب امرئ القيس وعنترة في أسطور هما من أسطورة هرقل، وأسطورة ميكارت الفينيقي ، وأسطورة جلجامش ، إذ لقي هؤلاء في حياهم أهوالاً عديدة فكان من هؤلاء من قد طرد ، ورعى الغنم ، وقتل مسموماً .

كما أن البطولة والقوة التي نسبت إلى هرقل نجد مثيلاتها عند عنترة الذي كان يصرع الفرسان بقوته وشدة بأسه ، وعبودية عنترة وإرساله حادماً يرعى الغنم لأبيه، هي الصورة نفسها التي رسمت لهرقل عندما عمل حادماً ليوريثيوس (١).

# ۲ - عنترة وباريس:

ذكرت أخبار عنترة أنه كان يحب ابنة عمه عبلة ، ولكن لون عنترة كان سبباً في عدم اعتراف أبيه به ، ورفض عمه زواجه من ابنته ، فكان يشترط عليه شروطاً قاسية لقبوله زوجاً لابنته ، فطلب منه أن يحضر ألفاً من النوق الحمر، وهذه لا يملكها إلا النعمان ، فوافقه عنترة وأحضر له النوق ، لكنه وجد عمه قد زوج عبلة لرجل آخر، وأرسل معه ثلاثين فارساً حماية له من عنترة ، فلما علم عنترة بذلك ذهب وقتل عدداً كبيراً من الفرسان واسترد عبلة ، ثم اتخذها زوجة.

<sup>(&#</sup>x27;) لمعرفة تفاصيل أسطورة هرقل يمكن الرجوع إلى عماد حاتم : أساطير اليونان ، ص ٢٢١-٢٣٠.

إن هذه الصورة البطولية التي رسمها الإخباري لعنترة تعد موروثاً كتلك التي نجدها في أسطورة باريس الشاب الطروادي الذي اختطف هبا الإغريقية عندما تمكنت المحبــة مــن قلبيهما ، ولما عرف من عنترة من شدة البأس والبطولة رسمت له هذه الصورة ، و لم ترســم لغيره ممن صورت الأخبار حبهم مثل وضاح اليمن ، أو غيره .

فالأسطورة هنا شديدة الصلة بواقع عنترة الاجتماعي الذي يعيش فيه ، وكذلك بواقعه النفسي ،وقد صورت الأخبار بطولات عنترة ذات جانب إنساني ، ولهذا فإن (( هذا النمط من البطولة الإنسانية يعد امتداداً للبطولة الأسطورية (1)) ، التي نجدها عند كثير من الأبطال الأسطوريين أمثال هرقل وجلجامش ، وغيرهما .

فقد شبه فيليب حتى عنترة وبطولته ببطولة بطل اليونان أخيل، إذ يعده شاعراً ومحارباً، ويطلق عليه أحيل عصر البطولة العربي (٢).

وفي أساطير الإغريق نجد ألهم يرفعون بعض أبطالهم إلى درجة الآلهة وأنصاف الآلهة (٣)، وفي إلياذة (هوميروس) شواهد على رفع الأبطال إلى درجة الآلهة ، وقد حرص اليونان على تمجيدهم ، فنصبوا لهم التماثيل والمعابد ، وأقاموا لهم أعياداً دينية ، وأنزلوهم متزلة من التقديس لا تقل كثيراً عن متزلة الآلهة ، وملأوا بذكرهم الأقاصيص والأساطير (٤)، ومن الأبطال (أحيل) أشجع أبطال اليونان ، وأكبرهم أثراً في حرب طروادة ، و(أوديسيون) و(هرقل) وغيرهم .

وفي أحبار عنترة ما يدل على رفعه إلى درجة من التقديس ،بسبب بطولته اليق حقها في حرب داحس والغبراء ، وما صنع سيرة عنترة إلا نوع من هذا التقديس ، إذ جعلوا من أحباره المتناثرة سيرة متكاملة ، وصوروه في أعلى درجات البطولة ، وجعلوا عمره يمتد إلى فترة طويلة بعد الإسلام ، وهذه البطولة التي رسمها صاحب السيرة لعنترة ، وما أسبغه على هذه الشخصيات من التمجيد هي الصورة نفسها التي رسمت لتمجيد أبطال اليونان، فتحول عنترة بسيرته الملحمية إلى بطل يحق الحق ويقمع الظلم ، ويدافع عن

<sup>(&#</sup>x27;) نبيلة إبراهيم : البطولة في القصص ، سلسلة كتابك ، د.ط، ( القاهرة : دار المعارف ، د. ت ) ، ٢٩ .

 $<sup>(^{7})</sup>$  انظر: فليب حتي : تاريخ العرب ،  $(^{1})$   $(^{1})$ 

<sup>(</sup>٢) انظر : علي عبد الواحد وافي : الأدب اليوناني القديم ودلالته على عقائد اليونان ونظامهم الاحتماعي ، ص٢١.

<sup>(</sup>٤) مفيد الشوباشي : القصة العربية القديمة ، ص٤٣.

المظلومين ، وإذا كان اليونان قد صنعوا تماثيل لأبطالهم ، وجعلوا لهم معابد تمجيداً لهم،فإن الفكر الإسلامي لا يقبل مثل هذا التقديس والتمجيد ، وبقي التمجيد لعنترة في سيرته الشعبية كتلك التي رسمت لغيره من أبطال اليونان. فاعتاض الإخباري بسيرة عنترة الشعبية عن تأليهه ، وكأنها صورة أخرى لهذا التقديس.

إن بطولة عنترة بن شداد جعلته نموذجاً أصلياً للبطولة، ذلك أنه ظهر في عصر يمكن أن تقبل فيه الأسطورة ، وانفرد ببطولاته المتعددة وأصبح نموذجاً في الآداب الأحرى ، وكانت سيرة عنترة (( تشبه في بنائها القصصي قصة رولان rolan التي جاءت بعدها بقرون عديدة ، وأجمع النقاد أنما ملحمة فرنسا الكبرى () (() وهذا فيه دلالة لا تقبل الشك على أن عنترة قد ارتقى إلى درجة عظمى من التقديس .

وقد يكون التشابه الذي نجده في بعض هذه الأساطير كبطولة عنترة في حرب داحس والغبراء ، أو بطولة كليب في حرب البسوس ونحوها يعد بقايا أسطورة متكاملة .وهذه التشابه نجده أيضاً لدى أحبار شعراء المعلقات أنفسهم مما يدل على وجود ارتباط بين هذه الأحبار ، ويزداد الأمر ارتباطاً عندما نجد روايات متعددة لخبر واحد ، أو روايات متشاهة لعدد من شعراء المعلقات (٢) ،وهنا يظهر الفرق بين التاريخ والأسطورة ، وإن وجد ترابط بينهما ، فهذا التكرار الذي نجده يقرر نظرية أن أصل كثير من هذه الأحبار الرواية الشفوية، ابتدعها الإحباريون وهم في ذلك كله يصدرون عن موروث من أسلافهم القدماء، فصنعوا تلك الأساطير التي ((تحمل في تضاعيفها أصداء الماضي البعيد الذي لا يمحي من الذاكرة الجماعية)) (٣) لأنها حفظته وتناقلته من حيل إلى أخر حتى دُوِّن .

## ٣- أسطورة قتل الملك :

<sup>(&#</sup>x27;) تصور هذه الملحمة أروع الملاحم الفرنسية في القرن الثاني عشر وقد عرفت بنشيد رولان وكان بطلها يأخذ كثيراً من صفات عنترة، ومنها أنه وقف سيفه لمحق الظلم لينال إعجاب محبوبته ، وله جواد كالأبجر ، وله رفيق (كشيبوب) وله صيحات كعنترة ، وله سيف بتار. انظر شفيق البقاعي : الأنواع الأدبية ،مذاهب ومدارس ، ط١ ، ( بيروت : مؤسسة عز الدين للطباعة ،١٩٨٥م)، ٣٢٦٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) يرى ليفي شتراوس أن الأساطير يكاد يصبح معناها واحداً ، لذلك فهي مرتبطة ببعض ، وأن التاريخ أسطورة ، لهذا نجـــد روايـــات متعددة لنفس الحدث التاريخي إلا أن الأسطورة مغلقة والتاريخ يمكن أن يتصور حسب أيديولوجية الإنسان. انظر: فريال جبوري غزول : (المنهج الأسطوري مقارناً ))، مجلة فصول ، القاهرة ، مج ۱ ، ع٣ ، ( ١٩٨١م) ، ص١١٣-١١١ .

<sup>(</sup>٢) محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتما ، ١/١٥ .

عرف عند العرب قديماً تقديس الملوك ، فأسبغوا عليهم نوعاً من التميز والقداسة، لدرجة ألهم كانوا يظنون ألهم لا يموتون ، ولكن كيف نفسر قتل الملك عمرو بن هند على يد عمرو بن كلثوم ، وحبر قتل الملك المنذر بن ماء السماء على يد لبيد بن ربيعة ؟

إن فكرة قتل الملك عند العرب ، لا تنافي تقديسهم له ، إذ كان القتل نوعاً من هذا التقديس ، ولولاه لما قتل ، فالقتل هنا إحدى الغرائز المستقرة في الموروث منذ أزمان متباعدة، فالإخباري أظهر هذا الموروث في صورة قتل عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند ، أو صورة قتل لبيد للمنذر بن ماء السماء، وهو في ذلك إنما يعود لا شعورياً إلى أنماط قديمة سابقة لزمانه الذي يعيش فيه، وتظهر فكرة القتل بوضوح أيضاً عندما يصور الإخباري نهاية المرئ القيس ،وطرفة ، وعنترة ، وعبيد بن الأبرص، والأعشى ، وإن كان هؤلاء شعراء إلا أن لهم مكانة كتلك التي للملك أو قريبة منها ، فهو شاعر القبيلة المدافع عنها المفاخر بها ، فهو في كل ذلك يعيد تقليداً متبعاً منذ أسلافه القدماء ، لأنه وحد ظروفاً احتماعية مناسبة لذلك الموروث ، وما هذا القتل إلا نوع من الميلاد الجديد الذي كانت تمارسه الشعوب عندما يقتلون الملك حتى يستبدلوا به ملكاً آخر ، وهكذا نجد القتل يتكرر في أزمنة ، وماكن متباعدة ، ويتكرر هذا الطقس نفسه مرة أخرى (۱).

## وظائف أخبار رحلة شعراء المعلقات :

ياول البحث هنا أن يتتبع أخبار الرحلة لدى بعض شعراء المعلقات لكي يبرز ما فيها من وظائف (٢). وقد اعتمد البحث الرحلة التي انتهت بالقتل لأبطالها، لاشتراك الشعراء في ذلك، واستبعدت الرحلات التي لم تختم بالموت نهايتها، لعدم توافر الوظائف فيها كاملة . وعدد هذه الأخبار ستة ، أبطالها امرؤ القيس ، وعنترة ، وطرفة، وعبيد بن الأبرص، والأعشى ، وعمرو بن كلثوم ، وكان اختيار هذه الأخبار لما فيها من أمور متشابحة، واشتراكها في الوظائف في أغلب الأحوال، واشتراك أبطالها في أنهم جميعاً ينظمون الشعر، وعرفت لهم معلقات مشهورة، والأخبار الستة لهؤلاء الشعراء بشكل عام نجد فيها

<sup>(</sup>١) انظر : حيمس فريزر : الغصن الذهبي ، ٣٤٠/١ .

<sup>(</sup>۲) سوف يكون منهج فلاديمير بروب في وظائف الخرافات منهجاً يعتمد عليه هنا . لكن لن أتتبع خطواته بحذافيرها، ولن أحدد إحدى وثلاثين وظيفة كما حددها ، إنما سيكون منهجه مجرد مشاعل اهتدى بها، لبيان وظائف أخبار رحلة شعراء المعلقات. والوظيفة عند بروب هي : ((عمل الشخصية منظوراً إليه من حيث دلالته في سياق الحبكة)) . انظر : فلاديمير بروب : موروفولوجيا الحكاية الخرافية، ص٥٤.

اكتمال العناصر الأساسية عدا خبر رحلة عبيد بن الأبرص، لأنه يختزل المقدمة، وخبر عنترة الذي يقدم بشكل مختصر.

لقد استخرج البحث عشر وظائف لهذه الأخبار ، وسوف توضح هذه الوظائف واحدة بعد أخرى حسب حدوثها ، ثم يوضح مقدار التشابه بين الأخبار في هذه الوظيفة، ويوضح فيها مقدار الحضور والخفاء ، وذلك على النحو التالي :

# ١ - الخروج :

تلتقي جميع الأخبار في هذه الوظيفة ، وتشير إليها مباشرة ما عدا خبر عبيد بن الأبرص ، فإن الخبر سكت عن هذا الخروج و لم يشر إليه، وجاء مختزلاً ، فورد في الخبر: ((كمان أول من أشرف عليه يوم بؤسه ... )) (١).

وفي خبر امرئ القيس إشارة لهذا الخروج ، فبعد أن نزل على السموأل: (( طلب إليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام ليوصله إلى قيصر)(٢).

وفي خبر عنترة إشارة إلى هذا الخروج ، لكنه بصورة مختزلة في كلمة: ((أغار عنترة)) أو ((فخرج)) أو ((غزا)) وكلها تدل على الخروج ، وفي خبر عمرو بن كلثوم إشارة صريحة إلى الخروج: ((فأقبل عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني تغلب)) (٦)، وفي خبر طرفة إشارة لذلك وأنه وفد على عمرو بن هند . وجاء في خبر الأعشى: ((أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم)) (٤). وفي جميع الأخبار لم يحدد زمن الخروج وكيفيته ، ولم يذكر في جميع الأخبار أنه كان مع الأبطال أحد يرافقه عدا طرفة كان معه خاله المتلمس ، وعمرو بن كلثوم الذي خرج ومعه أمه ونفر من بني تغلب ، وامرؤ القيس وكان معه حابر التغليى، ولم يذكر في بقية الأخبار مرافق لهم.

## ٢ - المهمة:

لقد حددت في جميع الأخبار المهمة التي يريدها الأبطال، ففي خبر امرئ القييس الوصول إلى قيصر ، وفي خبر طرفة وعمرو بن كلثوم الوصول إلى عمرو بن هند، وفي خبر

<sup>(&#</sup>x27;) أبو الفرج الأصفهاني: كتاب الأغاني ، ٨٦/١١ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، ۹٦/٦ .

<sup>(&</sup>quot;) المصدر نفسه ، ۱۱/۵۳.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ، ٩/٥٠٥.

عنترة الخروج للغزو ، وفي خبر عبيد الخروج إلى المنذر بن ماء السماء ، وفي خبر الأعشى الوصول إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم . وتشترك جميع الأخبار في هذه الوظيفة ولا يشذ عنها خبر واحد .

#### ٢ - الهدف :

كل هذه الرحلات فيها أهداف محددة ، وقد عرضت هذه الوظيفة بشكل مباشر، فامرؤ القيس أراد أن يكوِّن له جيشاً من الروم ، وفي الخبر: ((ثم إن قيصر ضم إليه جيشاً من أبناء الملوك)) (۱) وعنترة يهدف للغزو أو للإغارة ، ويهدف عمرو بن كلثوم إلى تلبية دعوة عمرو بن هند ، وفي الخبر: ((فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره)) (۲) ويهدف الأعشى إلى مدح الرسول، صلى الله عليه وسلم بقصيدة ، وفي الخبر: ((وقد مدحه بقصيدته التي أولها:

أَلْم تَعْتَمْض عَيْنَاكَ لَيَلْةَ أَرْمَدَا وَعَادَكَ مَا عَاد السَّلِيْمَ الـمُسهَّدَا وما ذَاْكَ مِنْ عشْقِ النِّسَاءِ وإنما تَنَاسَيْتُ قَبلَ اليومِ خُلة مَهْدَدَا) (٣).

وكان يهدف طرفة إلى منادمة عمرو بن هند ، أما خبر عبيد فلم يحدد فيه الهدف، وهو الخبر الوحيد الذي شذ عن ذلك .

### ٤ - المساعد:

يغلب على الأخبار عدم وجود هذه الوظيفة ، عدا خبر رحيل امرئ القيس إلى قيصر، فإن مساعده جابر التغلبي، وفي خبر عمرو بن كلثوم كان معه أمه ونفر من تغلب ، وطرفة بن العبد كان خاله المتلمس هو المعين ، وهو في خبر عمرو بن كلثوم جماعة ، وفي خبر غيره فرد واحد .

وهذه الوظيفة ترتبط بالوظيفة الأولى ويحدثان معاً ، والمساعد هنا لا يعد معيناً حقيقاً.

<sup>(&#</sup>x27;) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ٩٧/٩.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، ۱۱/۳۵ .

<sup>(&</sup>quot;) المصدر نفسه ، ١٢٥/٩ ، وانظر : الأعشى : ديوانه ، ص١٣٥.

### ٥ - المناوئ:

ترتبط هذه الوظيفة بالتي قبلها ، وهي مختفية في خبر عمرو بن كلثوم، وخبر عبيد بن الأبرص، وخبر عنترة ، لكنها تظهر في بقية الأخبار، فالمناوئ في خبر امرئ القيس الطماح وكان قد قتل حاله ، وفي خبر الأعشى كان المناوئ هم قريش ، وفي خبر طرفة المناوئ عبد عمرو .

ويشار إلى هذه الوظيفة صراحة ، وسنلاحظ فيما بعد أن هذه الوظيفة كانت سبباً في حدوث الوظيفة السابعة .

## ٦ - تحقيق الهدف:

يظهر في جميع الأخبار تحقق الهدف عدا خبر عنترة ،فإنه سكت عنه ، وفي خبر الأعشى لم يتحقق بسبب المناوئ الذي كان على حرص من عدم تحققه ، وقد أشير إلى عدم تحققه صراحة، إذ ورد في الخبر على لسان أبي سفيان ((فاجمعوا له مائة من الإبل ، ففعلوا ، فأخذها وانطلق إلى بلده)) (۱).

# ٧- الرجوع:

هذه الوظيفة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتي قبلها ، وقد تحققت بشكل بارز في خبر امرئ القيس ، وعنترة ، وعمرو بن كلثوم ، والأعشى ، وطرفة ، و لم تتحقق في خبر عبيد بن الأبرص ، وينقطع الرجوع في خبر امرئ القيس وفي خبر الأعشى ، وفي خبر عنترة ، وفي خبر طرفة فلا يرجعون إلى بلداهم ، ويرجع عمرو بن كلثوم قط ، بعد أن تحقق الهدف في خبر امرئ القيس، وخبر طرفة ، وخبر عمرو بن كلثوم، إلا أن هذه الوظيفة في خبر عمرو بن كلثوم قد سبقتها الوظيفة العاشرة ، فحدث الرجوع بعد القتل .

# ٨- الخداع:

تظهر هذه الوظيفة جلية في حبر امرئ القيس عندما تتحول الهدية إلى سم قاتل دون علم من البطل ، وكذلك طرفة الذي حمل كتاباً فيه حتفه دون علمه ، وكان عمرو بن هند يبطن الإهانة لأم عمرو بن كلثوم دون علم ابنها ، وأبطنت قريش خوفها من الأعشى عندما

<sup>(\)</sup> أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، 177/9 .

يسلم ، فيهجوهم بقصائد كما جاء في الخبر ، ولا تظهر هذه الوظيفة في إحدى روايات خبر عنترة ، وتختفي في خبر عبيد بن الأبرص .

#### ٩ - العقاب:

في كل الأحبار التي تحقق فيها الهدف تظهر هذه الوظيفة ، فهي في خبر امرئ القيس إهداء قيصر له حلة مسمومة ، تقشر جلده بسببها ، وهذا فيه مبالغة وتضخيم هنا لهداء الوظيفة ، وقد حصل العقاب مباشرة ، أما في خبر عمرو بن كلثوم فإن العقاب حانبي، إذ حدث لأمه عندما أهانتها أم عمرو بن هند ، وفي خبر طرفة كتب له كتاباً فيه عقابه إلى ملك البحرين، أما في خبر عبيد فإن العقاب ظهر بصورة مباشرة دون وسائط ، ويعلم به ، وفي أخبار امرؤ القيس، وطرفة ، وعمرو بن كلثوم ، قد تم العقاب دون علمهم ، وفي خبر الأعشى يحدث العقاب فجأة ، وليس له صلة بالمناوئ ، وذلك عندما سقط من على بعيره، وقد تم بصورة مختلفة غير التي ظهرت بما الأحبار الأخرى ، فليس هناك سبب للعقوبة، ولا تظهر هذه الوظيفة في خبر عنترة .

## ٠١ - الموت:

تنتهي جميع أخبار هذه الرحلة بالموت ،وتشترك جميعها في هذه الوظيفة ، ويقدمها الإخباري بشكل صريح ،فيقول عن امرئ القيس: (( فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى انقرة احتضر كما )) (۱) ، وفي خبر عنترة: (( وكان الذي قتله يلقب بالأسد الرهيص) وفي راواية أخرى : (( هبت نافحة فهرأته ، فلم يحتملها )) (۲) ، وفي خبر الأعشى: (( فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله)) (۳) ، وفي خبر طرفة : (( . . . إن الملك قد أمري بقتلك فاحتر أي قتلة تريد ، فَسُقط في يده ، وقال : إن كان لابد من القتل فَقَطْع الأكحل ، فأم به ففصد من الأكحل )) أما في خبر عبيد بن الأبرص فإن هذه الوظيفة قد حدثت بصورة مختلفة عن بقية الأخبار فعبيد يعرف أنه سيقتل ، والقتل دون وسائط ، بل في حضرة المنذر نفسه ، وفي خبره أن المنذر ، قال له: ((احتر إن شئت الأبحل ، وإن شئت الأبحل ،

<sup>(&#</sup>x27;) أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني ، ٩٧/٩.

<sup>.</sup>  $(^{\prime})$  المصدر نفسه ،  $(^{\prime})$ 

<sup>(&</sup>quot;) المصدر نفسه ، ١٢٦/٩.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ، ١١١/٩.

وإن شئت الوريد...فأمر به ففصد فلما مات غذى بدمه الغريان<sup>)) (۱)</sup>.وحدث القتل هنا دون حداع.

وفي هذه الوظيفة قد حدث القتل بلفظ القتل لخمسة أبطال هم امرؤ القيس، وطرفة، وعنترة ، الذي عاد جريحاً ثم مات بسبب الرمية ، والأعشى ، وعبيد بن الأبرص، لذا جاءت هذه الوظيفة تالية لوظيفة الرجوع ، أما في خبر عمرو بن كلثوم فإن القاتل وهو عمرو بن هند أصبح مقتولاً ، وتحول المقتول وهو عمرو بن كلثوم إلى قاتل ، وبسبب هذا الاختلاف اختلف ترتيب الوظيفة السابعة والعاشرة فحدث القتل في الوظيفة السابعة، ثم الرجوع في الوظيفة العاشرة .

ولو طبقنا على هذا الخبر منهج جريماس لأصبح كالتالي:

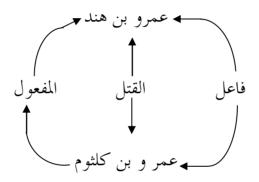

فمن خلال الشكل السابق يتبين أن القتل قد حدث ، ولكن بشكل عكسي فأصبح البطل قاتلاً بالفعل ، بعد أن كان مقتولاً بالقوة. فظهر فيه نموذج البطل المعجزة الذي قتل الملك.

ومن هنا يظهر أن كل أخبار الرحلات انتهت بوظيفة واحدة هي القتل، وقد جاء هذا القتل مصوراً موت الأبطال ، و لم ينته الخبر بمجرد القتل ، بل كان القتل بصورة تنتهي كا الملاحم البطولية أمثال هرقل ونبسوس وأوديب .

فامرؤ القيس قتل بحلة مسمومة ، وطرفة وعبيد بن الأبرص قتلاً بفصد الأكحل، وعنترة بسهم تحامل عليه حتى رجع إلى أهله وأخبرهم بقاتله ، والأعشى لم يكن موته طبيعياً إنما بسبب بعيره ، وعمرو بن كلثوم قتل الملك عمرو بن هند على مرأى ومسمع من

<sup>(&#</sup>x27;) المصدر نفسه ، ٧٨/٩.

حاشيته، فكان بذلك بطلاً ، يقوم بما قامت به الأبطال عندما تقتل الفرسان ، فكيف إذا كان المقتول ملكاً جباراً.

وهذه النهاية المشتركة بين الشعراء تدل على أن صانع الأخبار قد احتذى نموذجاً واحداً ، لموت هؤلاء الأبطال أو لقتل الأبطال الفرسان ، هو النموذج البطولي الملحمي، وارتضى لشخصيته أن تموت بهذه الصورة ، وأن تقتل بهذه الصورة أيضاً التي داخلتها الأسطورة.

وهنا سؤال ينشأ من خلال هذا التشابه: هل يمكن أن نقول: إن هذه النهاية لامرئ القيس ، ولطرفة ، ولعبيد بن الأبرص ، وكان يمكن أن تكون لعمرو بن كلثوم تصور ما عليه الملوك من الاستبداد،إذ يأمرون بالقتل لأسباب تافهة؟ لا توازي هذا العقاب (القتل)؟!

إن أسباب قتل طرفة وعبيد بن الأبرص وامرئ القيس إن صحت - تحمل دلالـة على الطغيان والتجبر ، إذ تقوم على أشياء يمكن علاجها بغير ذلك ، أو بأقل من ذلـك ، فقتل امرؤ القيس لأنه شبب بابنة قيصر ، أو أنه سيغزو قيصر بعد ظفره ، وقتل طرفة بسبب مشيته التي مشاها عند عمرو بن هند ، أو لأنه شبب بأحته ، وقتل عبيد بن الأبرص لأنـه جاء في يوم بؤس المنذر ، وبَيَّت عمرو بن هند النية لقتل عمرو بن كلثـوم تسـلطاً لـيس إلا،عندما سأل ندماءه يوماً : هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمى ؟!

ولهذا فإن الإخباري قد استعاد ماضيه من خلال حاضره ، فربط بينهما في صورة تبادلية ، وما كان يقوم به السلاطين قديماً من الاستبداد هو نفسه الذي صوره منتج الأخبار في الجاهلية ، ولا يختلف عن ذلك شيء، غير أنه جعل فكر المجتمع وعاداته هما اللذان يحكمان هذه الأخبار عند إنتاجها .

وربما يكون هذا القتل قرباناً يتقرب به هؤلاء، كما يظهر بوضوح في خبر عبيد بن الأبرص الذي قتل أضحية للمنذر في نديميه ، وفي قالب طقوسي أشبه ما يكون بتقديم العذارى للقتل لأجل الآلهة عند الفراعنة وغيرهم .

وإذا نظر الناظر إلى أسباب القتل، وجد أن المرأة كانت سبباً مباشراً في القتل في ثلاث حالات ، فهي ابنة قيصر ، وأخت عمرو بن هند ، وأم عمرو بن كلثوم عندما أهانتها أم عمرو بن هند ، فهل بهذا التشابه الذي نجده في هذه الأخبار يمكن أن نقول بوحدة مصدرها ؟

ربما يكون الأمر كذلك ،وقد يكون هذا مرجعاً لما يحمله المنتج للأخبار من موروث توارثه عبر الأسلاف يصور موت الأبطال ، فلما كانت النماذج الأولى هي واحدة أو متشابهة في اللاشعور الجمعي عند الناس ، جاءت هذه الأخبار تحمل تلك الصورة الواحدة، وإن اختلف منتجوها، وهذا قد يكون تفسيراً مقبولاً لتضارب روايات الأخبار، وتعددها حول شخصية واحدة .

# النموذج الأصلى لشخصيتي امرئ القيس وعنترة في إبداع أدباء العصر الحديث:

لا يخفى أن العصر الجاهلي الذي عاش فيه امرؤ القيس وعنترة ، عصر تشيع فيه الخرافات تموج فيه الأساطير ، بل إن العرب يرونها حقائق ثابتة ، ويتعاملون معها على هذا الأساس لذلك يؤمنون بالغول، والهامة ، وشياطين الشعراء ، ونحو ذلك ، ويؤمنون أيضا بعنترة البطل الخارق للعادة ورمز البطولة والشجاعة ، ويؤمنون كذلك بامرئ القيس الأمير اللاهى الذي يعشقه النساء، ويطلب الثأر لأبيه حتى يقتل بعيداً عن أهله .

وهذان الشاعران قد أصبحا نموذجين أصليين، عنترة: رمز البطولة الفردية والحرية، والمرؤ القيس: نموذجاً للأمير اللاهي الضليل الذي ضيعه أبوه صغيراً، وضيع ملكه كبيراً، وصار الأدباء في العصر الحديث يستمدون منهما موضوعات لمؤلف الهم المسرحية أو لمنظوماتهم الشعرية، أو جعلوا هذه الشخصيات شخصيات لرواياتهم، واتخذوا من أحبارهما أحداثاً يصنعون منها روايات متكاملة، يرمزون بها لواقعهم.

إن أخبار امرئ القيس وعنترة قد تحولت إلى نماذج أصلية، جعلت الأدباء يوظفو فحا في كتاباقم ، وكانت أحداث هذين الشاعرين ، وما مرت به حياقما من التناقضات دافعاً للأدباء ،كي يستدعوا هاتين الشخصيتين في مؤلفا هم ، فامرؤ القيس ملك أو أمير ، يعيش طريداً ، ويتربى تربية مجهولة رمز العهر وضياع الملك وعنترة ابن الأمير شداد، أمه ملكة حبشية - كما ورد في السيرة الشعبية - (۱)، ولم يعترف أبوه به لسواده ، وظل مذموماً حتى ظهرت بطولاته فأصبح نموذجاً للحرية ونبذ العبودية.

\_

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : أ. ل . رانيلا : الماضي المشترك بين العرب والغرب ، أصول الآداب الشعبية ، ترجمة : نبيلة إبراهيم ، مراجعة : فاطمة موسى، د. ط ، ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٩٩م) ، ص٢٣٢.

وقد استولت شخصية امرئ القيس على هذا الإنتاج الأدبي، وكانت من أكثرها تأثيراً في أدباء العصر الحديث ، لأنها ارتبطت بأكثر من قضية (١).

فهذا محمود درویش یکتب قصیدة بعنوان (امرؤ القیس)، وفیها: (۲)

ليس لي قصر ، وما عرش أبي

غير فأس حشبية

لا أغنى مثلما غنيت تحت الكوكب

للخيول العربية

كتب درويش هذه القصيدة مقارناً فيها شخصيته بشخصية امرئ القيس، مستوحياً بعض ما جاء في الأخبار عن هذه الشخصية ، وقد وظف في القصيدة بعض تلك الأخبار، مثل خبر استنجاده بقيصر ، وذهابه إليه ، وخبر بلوغه مقتل أبيه ، وخبر دروع كندة، ووصفه للفرس في شعره .

وكتب عز الدين المناصرة قصيدة عنوالها ( المقهى الرمادي)  $(^{7})$ يستعير فيها شخصية امرئ القيس ، ويقف خلفها ، ويجعلها تتحدث عن آلامه وأحزانه في فلسطين ، متخذاً بعضاً من أحبار امرئ القيس، ومنها خبره مع والده، وخبره مع مجان بعض العرب ، وخبره مع زوجة أبيه ، وفي قصيدة ( قفانبك)  $(^{3})$ يصور ضياع فلسطين بضياع ملك امرئ القيس ، وهو مشرد في أرض الروم، وفي قصيدة (أضاعوني)  $(^{6})$ يصور خذلان الأمة العربية له كما خذلت قبائل بكر وتغلب وغيرها امرأ القيس .

ومن الشخصيات التي تحدث عنها شعراء العصر الحديث ورأوا فيها نماذج عليا يستدعونها ، كي تعبر عن قضاياهم ، عنترة بن شداد ، ففي قصيدة ( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ) وظف أمل دنقل بالإضافة على زرقاء اليمامة – كما يتضح من عنوان القصيدة – وظف شخصية عنترة ، التي ترويها الأخبار ،وما حدث لها من عبودية وإهانة ،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : على عشري زايد : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصـــر ، ط١، ( القـــاهرة : دار الفكـــر العـــربي ، ١٩٩٧م) ، ص١٤٨. فاتصل بأخباره التمرد، والطرد، والنساء ، والخمر ، والثأر ، ثم ضياع ملك كندة.

<sup>(</sup>۲) محمود دوریش : یومیات جرح فلسطینی ، ط۱ ، ( بیروت : دار العودة ، ۱۹۶۹م)، ۹۰۰.

<sup>(</sup>٢) انظر : عزالدين المناصرة : يا عنب الخليل ، د . ط ، ( بيروت : دار العودة ، ١٩٧٠م ) ، ص٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع نفسه ، ، ص٣٠.

<sup>(°)</sup> انظر : المرجع نفسه ، ص٥١.

وجَعْله راعياً للغنم ، وخبر اعتراف أبيه به ،عندما غُزيت قبيلة عـبس حينمـا لم يسـتطع الفرسان الدفاع عنها، فدعا عنترة للقتال ، بعد أن كان مطروداً من القبيلة ومجالسها، يقول أمل دنقل في بعضها:

قيل لي ((اخرس)) فَخَرسْت ، وعَمْيت ، وائْتَمَمتُ بالخِصْيَان ظلَلْت في عبيد عَبْس أَحَرْسُ القطْعَان أَحْتَزُ صُوْفَها ، أرد نُوْقَها ، أنام في حَظَائرِ النِّسْيَان طَعَامِي الكِسْرَةُ ، والماءُ ، وبعضُ التَمَراتِ اليَابِسَات وها أنا في ساعة الطعان ساعة أن تخاذَل الكماةُ ، والرماةُ والفرسَان دُعيتُ للمَيْدان. (١)

ويعبر فاروق شوشة عن موقفه من الحرية ، وحرية الأرض التي يعيش عليها من خلال موقف عنترة من حريته ، وطلبه لها، فيقول موظفاً خبر طرد والد عنترة له ، وعيشه وحيداً مع العبيد في قصيدة عنوالها (عنترة العبسي أصوات من تاريخ قديم) :

منفرداً وتافهاً

منفرداً في ساحة العراء .. هكذا يجندل البطل مُضَرَّجًا بسيفه ، مُجَنْدَلاً على وِسَادة الأجَل . (٢)

فهذا الاستدعاء لشخصية عنترة مما عرف عن هذه الشخصية من أحبار ، فهي وإن كانت من أكثر الشخصيات شيوعاً في الشعر العربي الحديث، لكن الشعراء لم يستعيدوا سمات عنترة من السيرة الشعبية، بل استعاروها من المصدر الأدبي كشاعر حمل قضية ، أو من المصدر التاريخي كفارس له وجوده التاريخي .

لكن حضور هاتين الشخصيتين في المسرحية ، أكثر وأظهر ، فقد مَسْرَحَ كَتَّاب المسرحية أخبار الشاعرين ، وأعادوا تلك الأحداث التي تناقلتها الأخبار، وعبروا عن ذلك الموروث، ملتزمين حتى بالجزئيات التي ذكرتها الأخبار، وما ورد في كتب التاريخ عنهما ،

<sup>(&#</sup>x27;) أمل دنقل : البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ، د. ط ، ( بيروت : دار الآداب ، ١٩٦٩م)، ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) فاروق شوشة : ((قصيدة عنترة العبسي أصوات من تاريخ قديم )) ، مجلة الآداب ، أكتوبر ، (١٩٧١م)، ص١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : على عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، ص١٧٠.

وكانت شخصية امرئ القيس ، بوصفها شخصية متناقضة ، جمعت بين حياة اللهو والترف، وحياة الجد ، دافعاً للتعبير عنها في الأدب أكثر من شخصية عنترة ، الذي تعبر جميع أحباره وسيرته أيضاً عن شيء واحد هو البطولة ، وأما عبوديته التي في بداية حياته فلا تشغل حيزاً كبيراً فيما ورد عنه من أحبار .

وعلى العكس من ذلك شخصية امرئ القيس الشاعر الضليل الذي تختلف أحباره قبل مقتل أبيه وبعده ، و إن اختلفت الطريقة فيهما بين الجد والهزل ، إلا أنه ملك تائه في الصحراء ، يبحث عن مغامرات نسائية هنا وهناك ، ثم بعد مقتل أبيه ملك تائه في الصحراء يبحث عن ملك أبيه الضائع ، من هنا كانت شخصيته نموذجاً متناقضاً ، وظفها كتاب المسرح لما فيها من أحداث متعددة ومختلفة يجمعها طابع التيه ، يضاف إلى ذلك أسطرة بعض أخباره التي جعلت منه بطلاً ملحمياً كأوديب . وما اهتمام الدارسين به إلا أنه نموذج يقابل في شخصيته نماذج متنوعة عرفت في تاريخ اليونان والرومان ، استطاع الأدباء من خلال أسطورته أن يعبروا عن قضاياهم السياسية والاجتماعية والقومية وغيرها.

ومن هذه المسرحيات (۱) التي تعبر عن حياة امرئ القيس ، مسرحية (حياة امرئ القيس بن حجر ) التي نشرت عام ١٩١١م ، وفيها عرض مؤلفاها محمد عبد المطلب ، ومحمد عبد المعطي حجازي حياة حجر وظلمه لبني أسد ، وامتناعهم عن دفع الإتاوة، ثم قتلهم له ، ثم عرضت المسرحية لحياة امرئ القيس ، وأخباره منذ مقتل أبيه حيى ذهاب ضحية الحلة المسمومة التي أهداها له قيصر .

وكتب محمد حسن علاء الدين سنة ١٩٤٦م مسرحية شعرية عن حياة امرئ القيس، أطلق عليها اسم (امرؤ القيس بن حجر)، وربط فيها الشاعر بين ما تعيشه

\_

<sup>(</sup>۱) اعتمدت في بعض هذا الجزء من البحث على يوسف أسعد داغر: معجم المسرحيات العربية والمعربـــة ١٨٤٨ –١٩٧٥ م ، د . ط ، (بغداد :وزارة الثقافة والفنون ، ١٩٧٨م)،ومحمد أبو صوفة: امـــرؤ القــيس يقــف علـــى المســرح،ط١، (عمـــان:دار الجــاحظ ، ١٩٨٤م)، ص٥٥-١٠٦.

<sup>(</sup>۲) انظر : محمود تيمور : اليوم خمر ، د . ط ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٣م).

فلسطين اليوم، وما عاشته قبيلة كندة من تمزق وتشرد ، بعد قتل الملك حجر ، كما تصور أيضاً الهموم التي حملها امرؤ القيس من أجل رد ملك أبيه والثأر له (١).

وكتب أديب لحود مسرحية ( امرؤ القيس والفتاة الطائية ) ، وتتكون من ثلاثة فصول ، تبدأ أحداثها منذ طرد أبيه له ، وتنتهي بزواجه من الفتاة الطائية سكينة بنت بكر الطائي  $\binom{(7)}{}$ .

وأورد أبو صوفة مسرحيات أخرى كتبت عن امرئ القيس هي :

- ١- حياة امرئ القيس ، كتبها ، أبو خليل القبان .
  - ٢- امرؤ القيس والفتاة الطائية ، لمحمد لبيب .
- ٣- شهامة العرب، أو السموأل بن عادياء وامرؤ القيس: لنسيم ملول ، سنة ١٩٤٨م.
  - = 1 امرؤ القيس في حرب بني أسد ، لعبد الله البستان = 2

ولعل أبرز مسرحية تحدثت عن امرئ القيس هي مسرحية ( دروع امرئ القيس) ، وهي مأساة من ثلاثة فصول ،يبدأ فصلها الأول بتنبؤ العراف بأن حجر سيأتمن ابنه امرأ القيس على إرث غالي، هو دروع كندة ، والفصل الثاني يبدأ المشهد الأول منه باليوم التالي لفضيحة دارة حلحل ، وموقف الملك حجر من هذا ، ثم طرده لامرئ القيس ، ثم تصور مشهد قتل بني أسد لحجر ، وفي الفصل الثالث تصور امرأ القيس وهو في تيماء في قصر السموأل ، وتنتهي المسرحية بموت امرئ القيس من جراء الدرع المسمومة التي أهداها الملك للسموأل، فمنحها إياه (٤) . وفي هذه الخاتمة اختلاف عما جاءت به الأحبار ، إذ تصور أن القيس مات بحلة مسمومة أهداها له له قيصر .

أما عنترة فكان حضوره في المسرح أقل من امرئ القيس ، فكتب أحمد شوقي مسرحية بعنوان (عنترة) سنة ١٩٣٢م (٥) . وهي مسرحية شعرية وظف فيها شوقي أخبار عنترة ، وموقف قبيلته منه ، وحبه لعبلة ، وبطولته .وقد نقل شوقي الأحداث — في كثير من مواضع المسرحية كما وردت في الأخبار دون زيادة أو نقص .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : محمد أبو صوفة : امرؤ القيس يقف على المسرح ، ص ٦٢ - ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أديب لحود: امرؤ القيس والفتاة الطائية ، د .ط ، (بيروت: مكتبة صادر ، ١٩٥٢م).

<sup>(&</sup>quot;) محمد أبو صوفة : امرؤ القيس يقف على المسرح ، ص٥٥ -٥٦ .

<sup>(</sup>  $^{1}$  ) نذير العظمة : دروع امرئ القيس ، ط ١ ، ( دمشق : مطبعة الشام ، ١٩٩٢م ) .

<sup>(°)</sup> انظر : أحمد شوقي : عنترة ، د . ط ، ( القاهرة :المكتبة التجارية ، ١٩٤٨م ) .

وكتب قبل مسرحية أحمد شوقي شكري غانم مسرحية عن عنترة، ولكنها باللغة الفرنسية ، وقد نشرت في باريس سنة ١٩١٠م ، واستمد الكاتب مادتها من السيرة الشعبية وليس من الأحبار (١) .

و كتب محمود تيمور مسرحية (حواء الخالدة)، تحكي أخبار عنترة وعبلة، وحبه لها (۲).
و تميزت شخصية عنترة عن شخصية امرئ القيس بأن كتب عنها رواية عنوالها (أبو الفوارس عنترة بن شداد)، كتبها محمد فريد أبو حديد، وقد وظف فيها أحبار عنترة، كأخباره التي تصور حبه لعبلة، وتنكر أبيه له، وفروسيته، وحرب داحس والغبراء، وختمت الرواية بزواج عنترة من عبلة. وقد استمدت أكثر أحداث الرواية من السيرة الشعبية (۳). وهذا على عكس ما ورد في الشعر.

كان ذلك عرضاً لبعض أخبار شعراء المعلقات في بعض الدراسات التي تحدثت عن الشعر الجاهلي وعرضت أثناء ذلك لشعراء المعلقات ، وتلك الدراسات التي عُرضت وإن كان منها ما درس الشعر أسطورياً ، فإنه لا توجد دراسة — وقعت تحت يدي الباحث درست أخبار شعراء المعلقات خاصة، أسطورياً ، وأما ما ذكر فيها من حديث عن شعراء المعلقات كان حديثاً لم يقصد الكاتب منه إلا بيان قضية شعرية ، وقد كانت تلك الدراسات مختلفة الجوانب، فمنها ما كان يهدف لدراسة الشعر الجاهلي عامة ، أو كانت الدراسة لبحث قضية في شعر الشاعر ، أو دراسة الصورة في الشعر الجاهلي بشكل عام، أو دراسة تاريخية هذه الأخبار ومعالجة الروايات.

إن أحبار شعراء المعلقات التي كتب عنها في هذه الدراسات، ليس لها صلة بالمنهج الأسطوري دراسة ، إنما هي إشارات سريعة غير متأنية، لا تتجاوز وصف الخبر بالأسطورية ، فلم تقف كثيراً عند تلك الأخبار ، حتى تبرز ما فيها من جوانب أسطورية ، ولم تتحدث عن الأسطورة في الخبر ، ولا قامت بدراسة النماذج العليا لهذه الشخصيات، التي لها صلة بالأخبار، وقابلت بعض هذه الأخبار بالرفض التاريخي، ووصفت تلك الأخبار بألها

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : كرم البستاني : عنترة بن شداد ، سلسلة الروائع ، ط٤ ، ( بيروت : المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٩٢م).

<sup>(</sup>۲) انظر : محمود تيمور : حواء الخالدة ، د . ط ، ( القاهرة : دار المعارف ، د . ت ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : محمد فريد أبو حديد : أبو الفوارس عنترة بن شداد ، ط١٥٥ ، ( القاهرة : دار المعارف، د.ت ) .

أسطورية ،أو حرافية ، أو حكاية شعبية ، حتى تثبت عدم تاريخية هذه الأحبار ،و لم تكشف الحوانب الأسطورية التي رأت أن الأحبار تجنح إليها.

إن النقاد الذين درسوا الشعر أسطورياً، أمثال أحمد كمال زكي ، وإبراهيم عبد الرحمن ، ونصرت عبد الرحمن ، وعلي البطل ، ومصطفى الشورى ، وريتا عوض، وغيرهم، لم يقوموا بدراسة هذه الأخبار أسطورياً ، ربما لأن الفن الأول – وهو الشعر – مازال في بدايات هذا المنهج ، ويعوزه التأطير لهذا المنهج، ثم بعد ذلك يمكن أن يطبق على فنون أخرى غير الشعر .

وما عرضت من دراسات سابقة إنما هي دراسات عرضت لشعراء المعلقات بشكل عام، فمنها التاريخي ، ومنها الأسطوري، ومنها غير ذلك . وقد يكون هناك كتب لم يعرض لها البحث لا تخرج عما عرضت من دراسات ، وتدخل في إطار التقسيم السابق لتلك الدراسات .

#### الخاتمة

درس هذا البحث مفهومي الخبر والأسطورة في القديم والحديث ، وانتهى إلى أن الخبر في القرآن يعني الإخبار عما خفي واستتر ، وهذا ما تعنيه اللفظة في كلام العرب ، وتشترك اللفظة بحروفها الثلاثة (خبر) مصطلحاً عند المحدِّثين والنحويين والبلاغيين والمؤرخين والإخباريين، وحددت معانيها عند أهل الحديث والنحو والبلاغة، وبقيت عائمة مجهولة عند غيرهم، خاصة في كتب التراث الأدبي ، عدا مفهوما عاما يقصدون به كل ما يقال عن أحوال الزمان الماضية.

واستخدمت اللفظة كثيراً في كتب الأخبار دون أن تحد بحد ، ويفهم مما يذكر فيها من أخبار، أن الخبر : كل ما ينقل من الأخبار الماضية، قصصاً كانت أم خبراً مجرداً، يخلو من السرد . وبقي مصطلح الخبر مشوشاً، خاصة عندما تبرز مصطلحات أخرى كالنبأ ، والسمر، والنادرة ، والحكاية، والحديث ، والقصة، وغيرها، فلم تقدم الدراسات الحديث شيئاً يزيل ذلك الغموض.

أما الأسطورة فهي الأكاذيب الباطلة عن الماضين ، هذا مفهومها في القرآن الكريم، وفي المعاجم أيضاً، واللفظة لا نجد لها ذكراً في كتب التراث الأدبي ، ويعتاضون عنها بلفظة خرافة ، وتحمل مدلول الأسطورة نفسه . والأسطورة عند الغرب ارتبطت بالطقوس أكثر من كونما قصة خيالية. وفي الدراسات العربية يبقى مفهوم الأسطورة – عند أكثرهم - مرتبطاً بمفهومها عند الغرب، القائم على الطقوس ، وبمعناها المعجمي ، بينما الأسطورة أعم وأوسع من ذلك.

وأخبار شعراء المعلقات في بعضها ملامح أسطورية، استطاع راوي الأخبار أن يخرج كثيراً من تلك الأخبار من قالبها القصصي المجرد، إلى قالب أسطوري ، يبعدها عن الواقع، ويؤلف خبراً أسطورياً ليس له أصل وكان ذلك الراوي ما بين راوية ناقل للخبر ، لكنه راو غير سلبي ، بل هو حاضر في الخبر، نسمع صوته ، ونشعر به ، وراوية مؤلف يصنع الأسطورة ابتداء ، ويبدعها من خياله، أو يجعل الخبر الواقعي المجرد مضخماً ، وينقله إلى حيز الأسطورة، فيزيد فيه ويدخل فيه ما ليس منه بوعي منه وقصد ، راسماً صورة أخرى لجباة الشاعر.

ويبرز الجانب الأسطوري في أخبار شعراء المعلقات في تلك المضامين التي استقاها الراوي من شعر شعراء المعلقات ، وصنع منها أخباراً لها نسيج أسطوري، جنح ها عن الواقع إلى الأسطورة ، مستثمراً واقع الشاعر ومجتمعه ، وما فيه من قيم وتفكير أسطوري أو طقوس، فجاء الجانب الأسطوري في هذه الأخبار على ثلاثة أنحاء: خبر أسطوري واقعي، أدواته من الواقع أي تسير ضمن واقع الحياة ، وهو ليس منه، بل هو من صنع الراوي، ويكثر هذا في أخبار شعراء المعلقات، وخبر أسطوري خيالي ، بعض شخصياته لا نراها في الواقع مثل الجن، وخبر أسطوري ملحمي ، تكوِّن فيه أخبار الشاعر في مجموعها ما يمكن أن الواقع مثل الجن، وهذا قليل في هذه الأخبار ، ويمكن أن يظهر بوضوح في أخبار امرئ القيس عامة.

وفي الفصل الثابي تناول البحث العلاقة بين الشعر وهذه الأخبار، سواء كان ذلك الشعر له صلة مباشرة بشخصية الخبر أم كان بعيداً عنها ، يقوله طرف آخر غيرها، وله صلة بالخبر، وانتهى البحث إلى أن الشعر له حضور واضح في كثير من هذه الأحبار الأسلطورية المشتملة على الخيال ، وتبين أن بين الأحبار والشعر علاقة على ثلاثة أنماط: نمط لــه صــلة مباشرة بالخبر ، وجاء الشعر يمثل جزءاً منه ، ولكنْ صنع الخبر بعده ، كأنْ يــأتي مناســبة للشعر ، أو تعليلاً لقول الشاعر له ، كخبر عبيد بن الأبرص الذي يصور بداية قوله للشعر، أو يجمع بين الأشعار في خبر واحد ، مثل خبر المحاكمة التي بين امرئ القيس وعلقمة عند أم جندب ، ونحو ذلك، وهناك علاقة انطلق الخبر فيها من علاقة مباشرة في شعر الشاعر الذي صنع حوله الخبر ، فالخبر كان الشعر منطلَقاً له ، وجاء الخبر تفسيراً للشعر ، فهي علاقة تفسيرية ، تقوم على تفسير إشارة وردت في النص الشعري ، وفي هذه العلاقة يأتي الخــبر تابعا للشعر ويفسره ، ويملأ الفراغ الذي تركه ، أو أن الراوي أخذ تلك الإشارة الشعرية ، وصنع منها حبراً يتناسب مع شخصية الشاعر نفسه ، وبرز حبر امرئ القيس في يوم الغدير أو يوم دارة جلجل مثالاً لذلك ، إذ جاء الخبر مكملاً للفجوات التي تركها الشعر ، وفي أخبار الأعشى مع مسحل صاحبه ، جاء الخبر صانعاً أحداثاً من إشارة شعرية قالها الأعشى، فضخمها الإخباري واستثمرها في بناء خبر متكامل ، ليس له أصل في الواقع ، وإن كانــت العلاقة بين مسحل والأعشى ليست اعتباطية تماماً ،فإن مسحل صاحبه وقد ذكره في شعــره.

وهناك علاقة أحيرة بين الخبر والشعر تلمح من مجموع الأحبار التي رويت عن الشاعر، وتدل على شخصيته وشاعريته ، أي أن جميع هذه الأحبار تأتي تفسيراً للفكرة العامة في الشعر، لذا فإن هذه العلاقة تفسير لأحبار الشعراء الذين يمكن الربط بين أحبارهم كلها، وتكوِّن في مجموعها نسيجاً أسطورياً واحداً ، يمكن أن يكون ملحمياً ، وتبرز أحبار امرئ القيس كلها ، مثالاً لهذه العلاقة بين الخبر والشعر ، فيجمعها كلها شعور امرئ القيس بالنقمة على مجتمعه ، وعلى القيود التي فرضتها حياة الملكية لذلك تمرد عليها، واتخذ المتعة بالمرأة والفرس طريقه للانتقام . كما اتخذ طرفة بن العبد شرب الخمر واللهو طريقاً لمقاومة الظلم، لذا شاع في شعره الاستهتار واللامبالاة والغرور ، وهذا ما تفسره أحباره ففيها كثير من هذه المضامين التي صورها شعره.

وانتهى البحث في هذا الفصل إلى أن الخبر على صلة وثيقة بالشعر، وجاءت أخبار الشعراء مفسرة لشعرهم، إما بصورة مباشرة أو عن طريق إشارة شعرية بُني منها خبر متكامل، وهناك بعض الشعراء كامرئ القيس وعنترة وطرفة كانت الروايات والأخبار تكوّن أسطورة واحدة متكاملة وتربط بين هذه الأخبار في خيوط، تحمل في مضمونها تفسيراً أسطورياً لشعر الشاعر عامة، وتعد هذه الأخبار قراءة أخرى لشعر شعراء المعلقات.

أما الفصل الثالث ((أحبار شعراء المعلقات في ضوء الدراسات الحديثة ))، فقد درس البحث هذه الأخبار في جانبين ، أحدهما : مترلة أخبار شعراء المعلقات في النقد ودراسة النقاد لها ،وانتهى إلى أن الأخبار عامة وأخبار شعراء المعلقات خاصة، تبقى بعيدة عن طاولة النقد، وما وجد حولها من نقد يغلب عليه التعميم والانطباع، ولم تدرس — غالباً - تلك الأخبار لذاتها، وإنما كانت الدراسة عرضاً من أجل قضية في الشعر ، فبقيت نظرة النقاد لها جانبية لم تحتم بالخبر نفسه ، وبنيته ، وإنما اهتمت بالظروف المحيطة به .

وكانت هذه الدراسات على ثلاث فئات: فئة اكتفت بالمقياس التاريخي لهذه الأخبار، وهي أكثر من غيرها، ورأى بعضهم أن هذه الأخبار دخلها التزيد والصنعة والخيال، فلذلك لا سبيل إلى تصديقها، فكان نقاد هذه الفئة بين معتدل ومسرف، وفئة أخرى حاولت الربط بين هذه الأخبار والمدارس النقدية الحديثة كالمدرسة النفسية، وعلم الأساطير، وحاول بعضهم الربط بين هذه الأخبار والأسطورة المركزية للعصر الجاهلي، أو ربطها بما عند غير العرب من أساطير، وبيان ملامحها الأسطورية، وفئة أخرى رأت أن هذه

الأخبار تمثل بداية القصة عند العرب ، فعنيت بجمع بعض هذه الأخبار ، وحاولت أن تثبت قصصيتها ، رابطة بينها والقصة الحديثة ، ومحاولة البحث عن عناصرها في تلك الأخبار ، وهذا يلغي فنية هذه الأخبار ، واستقلاليتها عن بقية فنون السرد الأخرى، خاصة الحديثة منها، وإدخالها في فن آخر ، ومن النقاد من جعل بعض هذه الأخبار قصصاً شعبياً، لكنها لم تبرز ذلك في خبر منها ، واكتفت بالحكم عليها دون إثبات شعبيتها ،ويدخل في هذه الفئة تتبرز ذلك على جمع هذه الأخبار وتقديمها على ألها قصص تمثل التراث القديم.

وفي حانب آخر من هذا الفصل قام البحث بالاستفادة من بعض مناهج السردية، خاصة الأسطورية ، فربط بين بعض الأخبار والأساطير الأخرى ، وانتهى إلى أن بعضها يمثل امتداداً للمورورث الذي تختزنه الذاكرة ، وتوراثته عبر أحيال ممتدة، ونجح الإخباري في استثمارها و صنع أساطير عن شعراء المعلقات ، مستفيداً من ذلك المورورث القديم في اللاشعور الجمعي، وقام بتوظيف بعض تلك النماذج في أخبار تناسب بيئته ، واستطاع الإخباري أن يصنع أساطير مشابحة لذلك المخزون الموروث ، فكان بذلك صانعاً ومبدعاً لأساطير حديدة، نبهته عليها حياته التي عاشها في عصره ، أو عن عصر تتوافر فيه الأسطورة .

كما أبرز البحث وظائف أخبار رحلة شعراء المعلقات التي انتهت بموت أبطال هذه الرحلة ، مستفيدا في ذلك من منهج بروب في وظائف الحكاية الخرافية ، وانتهى البحث إلى أن في هذه الأخبار إحدى عشرة وظيفة ، تشترك هذه الأخبار في حضورها، وإن كان بعضها لم تتوافر فيها جميع الوظائف المستنتجة ، كما في خبر رحلة عمرو بن كلشوم إلى عمرو بن هند ، فإن هذه الوظيفة تخالف النسق العام في بقية الأخبار، وإن كان الخبر قد انتهى بالقتل ، لكنه حدث بشكل عكسى .

وأخيراً ختم البحث بالحديث عن توظيف بعض أدباء العصر الحديث لبعض أحبار المرئ القيس وعنترة في ابداعاتهم الأدبية، كنموذجين أصليين ، يرمزون بهما لقضاياهم ، وانتهى إلى أن بعض الأدباء قد ربط بين أحداث هذين الشاعرين وبين واقع حياتهم ، بل منهم من يستعير إحدى الشخصيتين ، ويقف خلفها، ويجعلها تتحدث عن آلامه وآماله، مستثمراً بعض أخبارها ، وموظفها في شعره ،وكان الشعراء كثيراً ما يستدعون هاتين الشخصيتين للتعبير عن قضاياهم ، خاصة الوطنية منها ، وكان من الأدباء من مَسْرح أخبار

الشاعرين، وأعاد تلك الأحبار التي تناقلها الرواة في قالب مسرحي أو قصصي حديث، ملتزمين فيها حتى بالجزئيات التي وردت عنهما في كتب الأحبار.

# أولاً: المصادر والمراجع:

إبراهيم ، عبد الحميد :

قصص العشاق النثرية في العصر الأموي ، ط١، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٧م).

الأبرص ، عبيد :

ديوانه ، تحقيق : حسين نصار ، ط۱ ، ( مصر : شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ۱۹۵۷م ) .

إبراهيم ، نبيلة :

البطولة في القصص ، سلسلة كتابك ، ( القاهرة : دار المعارف ، د.ت ) .

ابن الأثير ، عز الدين أبو الحسن على :

الكامل في التاريخ ، د.ط، (بيروت : دار صادر ، ١٩٦٥م)

أحمد ، عبد الفتاح محمد:

المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ،دراسة نقدية ، ط١ ، (بيروت : دار المناهل ، ١٩٨٧م).

أرسطو:

فن الشعر ، ترجمة : عبد الرحمن بدوي ، د.ط ، (القاهرة : مكتبة النهضة ، ١٩٥٣ م ) .

الأزهري ، منصور محمد :

هذيب اللغة ، تحقيق : إبراهيم الإبياري، وآخرين ، (بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧م ) .

ابن إسحاق:

السيرة النبوية ، تحقيق: محمد حميد الله ، د.ط ، (الرباط : معهد الدراسات والأبحاث ، ١٩٧٦ م ) .

الأسد ، ناصر الدين :

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، طه، ( القاهرة : دار المعارف، ١٩٧٨م).

إسماعيل ، عز الدين :

المكونات الأولى للثقافة ، ط١ ، ( بغداد : مديرية الثقافة العامة ، مطبعة الأديب البغدادية ، ١٩٧٢ م ) .

ابن سيدة:

الحكم ، تحقيق : إبراهيم الإبياري ، ط١، (القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحكم ، العلمي البابي ، ١٩٧١م ) .

الأصفهاني ، الراغب:

المفردات في غريب القرآن ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، د.ط ، (بيروت : دار المعرفة ، د.ت ) .

الأصفهاني ، أبو الفرج:

الأغاني ، د . ط ، (بيروت : دار الثقافة ، د.ت).

الأعشى:

ديوان الأعشى الكبير ، تحقيق : محمد محمد حسين ، ط٧ ، (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٣م) .

امرؤ القيس:

ديوانه ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط٣ ، ( القاهرة: دار المعارف ، د. ت ) .

أمين ، أحمد :

فحر الإسلام ، ط٧ ، ( القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ٥ ، ١٩٥٥ م ) .

ابن الأنباري:

شرح القصائد السبع الطوال ، تحقيق : عبد السلام هارون ، ط٤، (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٠ م ) .

أنس الوجود، ثناء:

رمز الأفعى في التراث العربي ، ط١ ، ( القاهرة :مكتبة الشباب ١٩٨٤م ) .

إيلياد ، ميرسيا :

ملامح من الأسطورة ، ترجمة : حسيب كاسوحة ، ط١، ( دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٩٥ م ) .

بارت ، رولان:

الأسطورة اليوم ، ترجمة ، حسن العزفي ، سلسلة الموسوعة الصغيرة ، (بغداد : دار الشؤو الثقافية ، ١٩٩٠ م ) .

باقر ، طه :

ملحمة جلجاش ، ط١ ، (العراق: وزارة الإعلام العراقية ، ١٩٧٥) .

بروب ، فلاديمير :

مورفولوجيا الحكاية الخرافية ، ترجمة : أبوبكر أحمد باقادر ، ط١ ، ( جدة: النادي الأدبي الثقافي ، ٩٩٩م ) .

البستاني ، بطرس:

قطر المحيط ، ط۲، (بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ، ١٩٩٥م).

البستاني ، فؤاد:

عنتره بن شداد ، ط؛ ، (بيروت : المطبعة الكاثوليكية ،سلسلة الروائع ، ١٩٦٢) .

طرفه ولبيد ، ط ٤ ، (بيروت : المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦١ م ) .

البستاني، كرم:

ديـوان طرفـه بـن العبـد ، ط۱، (بـيروت: دار صـادر، د.ت). عنترة بن شداد، سلسلة الروائع، ط٤، (بيروت: المطبعـة الكاثوليكيـة، ١٩٩٢م).

البغدادي ، عبد القادر:

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تحقيق : عبد السلام هارون ، د.ط، (القاهرة : دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧ م ) .

البغدادي ، أبو الفرج جمال الدين :

زاد المسير في علم التفسير ،ط٤، (بيروت :المكتب الإسلامي ، ١٩٨٧ م) . البغدادي ، الخطيب :

الكفاية في علم الرواية ، (حيدر أباد: جمعية دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٣٨ م ) .

البقاعي ، شفيق:

الأنواع الأدبية ، مذاهب ومدارس ، ط١ ، (بيروت : مؤسسة عز الدين للطباعة ، ١٩٨٥م).

بلاشير، ريجيس:

تاريخ الأدب العربي ، العصر الجاهلي ، ترجمة : إبراهيم الكيلاني ، د.ط، (تونس : الدار التونسية للنشر ، ١٩٨٦ م ) .

البياتي ، مجيد:

الأسطورة في فلسفة أفلاطون ، رسالة ماجستير ، ( بغداد: كليــة الآداب ، ١٩٨٨م ).

التبريزي، أبو زكريا:

شرح القصائد العشر ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، ط٤ ، (بيروت : منشورات دار الأوقاف الجديدة ، ١٩٨٠ م ) .

شرح ديوان الحماسة ، تحقيق : محمد عبد القادر الرافعي ، د.ط، (بيروت : دار القلم، د.ت).

الترمذي:

الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية ، تحقيق : فواز أحمد زمري، د.ط، (بيروت: دار الكتاب العربي ، ١٩٩٩م).

التهانوي :

موسوعة اصطلاحات العلــوم الإســـلامية ، تحقيــق : علــي دحــروج، ط٢، (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون : ١٩٩٦م).

التونجي ، محمد :

المعجم المفصل في الأدب ، ط١، (بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٣ م) . تيمور ، محمود:

اليوم خمر ، د.ط ، (القاهرة: دار المعارف ، ١٩٥٣م). حواء الخالدة ، د.ط ، (القاهرة: دار المعارف ، د.ت).

دراسات في القصة والمسرح ، د.ط ، ( مصر : المطبعة النموذجية، د.ت ) .

الثعالبي ، أبو منصور عبد الملك :

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، (القاهرة : مطبعة المدني ، ١٩٦٥م).

تعلب، أبو العباس:

قواعد الشعر ، تحقيق : رمضان عبد التواب ، ط۲ ، ( القاهرة : مطبعة الخانجي ، ١٩٩٥ م ) .

شرح ديوان زهير ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، ط١، ( بيروت :دار الآفاق ، ١٩٨٢م)

الثعلبي ، أبو اسحاق النيسابوري :

عرائس المحالس ، ط٤ ، ( القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ١٩٥٤ م ) .

الجاحظ ، عمرو بن بحر:

الحيوان ، تحقيق : عبد السلام هارون ، ط۲ ، ( مصر : نشر شركة ومطبعة مصطفى البابي الحليي ، ١٩٦٥ م ) .

جاد المولى ، محمد أحمد ، وآخرين :

أيام العرب في الجاهلية ، ط٣ ، ( القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي ، وشركاه ، ١٩٤٢ م ) .

جاسم ، أحمد موسى :

عبيد بن الأبرص، دراسة فنية ، ط١، (د.م ، دار الكنوز الأدبية، ١٩٩٧م ).

الحرجاني ، الشريف ، والكافيجي :

رسالتان في مصطلح الحديث ، تحقيق على زوين ،ط١، (الرياض: دار الرشد ، ١٩٨٧م).

الجرجاني ، عبد القاهر:

أسرار البلاغة ، تحقيق : محمود محمد شاكر، ط١، (القاهرة: نشر دار المدني، حدة ، مطبعة المدني ، ١٩٩١م).

الجبوري ، يحيى :

شعر عبد الله بن الزبعري ، ط۲ ، (بيروت : مؤسسة الرسالة ١٩٨١ م ) . الجمحي ، محمد بن سلام :

طبقات فحول الشعراء ، تحقيق : محمود محمد شاكر ، ( القاهرة : مطبعة المدنى ، د.ت ) .

الجندي ، على :

الأمير الجاهلي الشاعر امرؤ القيس الكندي ، د.ط ( القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٨٨ م ).

ديوان طرفه بن العبد ، د.ط ، (القاهرة:مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٨ م ) . الجوزو ، مصطفى على :

من الأساطير العربية والخرافات ، ط١ ، ( بيروت:دار الكتب ، ١٩٥٥م) . الجوهري ، إسماعيل :

الصحاح ، تحقيق : أحمد عبد الغفور ، ط۳، (بيروت: دار العلم للملايين ، ١٩٧٩م).

جيد، أندره:

أوديب نيسيوس من أبطال الأساطير اليونانية ، ترجمة : طه حسين ، طه ، (بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٥ م ) .

حاتم ، عماد :

أساطير اليونان ، د.ط ، (ليبيا: الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٨ م ) .

الحاني ، ناصر:

المصطلح في الأدب الغربي ، د.ط ، ( بــيروت : دار المكتبــة العصــرية ، ١٩٦٨ م ) .

الحاوي ، إيليا:

امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعية، ط٢ ، (بيروت: دار الثقافة، ١٩٨١م). حاوى ، سعد أحمد محمد:

الصورة الفنية في شعر امريء القيس ، ومقوماتها اللغوية والنفسية والجمالية ، ط١ ، ( الرياض : دار العلوم ، ١٩٨٣م).

حتي ، فيليب :

تاريخ العرب ، ترجمة : إدوارد جورجي، وجبرائيل جبور ،ط ٥، (بيروت: دار غندور للطباعة ، ١٩٧٤ م ) .

الحديثي ، هجت :

دراسات في الشعر العربي القديم ، ط١، (بغداد: جامعة بغداد، ١٩٩٠م). أبو حديد ، محمد فريد:

أبو الفوارس عنترة بن شداد ، ط ١٥ ، ( القاهرة : دار المعارف ، د.ن ) . حسن ، حسين الحاج :

الأسطورة عند العرب في الجاهلية ، ط١ ، (بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ١٩٨٨ م ) .

حسين ، طه :

في الأدب الجاهلي ، ط١٠٠ ، (القاهرة: دار المعارف ، ١٩٦٩ م) . حديث الأربعاء ، ط ١٢، (القاهرة: دار المعارف ، ١٩٧٣م) .

ابن حلزة، الحارث:

ديوانه ، تحقيق : طلال حرب ، ط١ ، ( بيروت:الدار العالمية ، ١٩٩٣م ) . حميدة ، عبد الرزاق :

شياطين الشعراء ، د.ط ، ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٨٤ م ) .

ابن حنبل ، أحمد :

مسند الإمام أحمد ، د.ط ، (بيروت : دار صادر، د.ت).

الحوت ، محمد سليم:

في طريق الميثولوجيا ، ط١ ، (بيروت : مطبعة دار الكتب ، ١٩٥٥ م ) .

الحوراني ، رامز:

نشوء النقد الأدبي وتطوره ، ط١ ، (ليبيا: جامعة سبها ، الإدارة العامـة للمكتبات والنشر ، ١٩٩٦م).

الحوفي ، أحمد:

الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ط٤، (بيروت: دار القلم، ١٩٦٢م). خان، محمد عبد المعيد:

الأساطير العربية قبل الإسلام ، ط٤ ، (بيروت : دار الحداثة ،١٩٨٠م) . الخشروم ، عبد الرزاق :

الغربة في الشعر الجاهلي ، د.ط ، (دمشق : منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ١٩٨٢) .

الخفاجي ، شهاب الدين أحمد :

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي ، ط١، ( القاهرة : المطبعة المنيرية ، ١٩٥٢م).

خفاجي ، محمد عبد المنعم:

أشعار عنترة العبسي البطل الشاعر المعروف ، ط١ ، ( القاهرة : مكتبة القاهرة ، ١٩٦٩ م ) .

ابن خلدون:

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم والبربر، ط١، (مصر: المكتبة التجارية، د.ت).

خلف الله ، محمد أحمد :

صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية ، د.ط ، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٢م).

ابن خلكان:

وفيات الأعيان ، ط١ ، ( القاهرة : بولاق ، ١٢٩٩ ) .

خليل ، خليل أحمد :

مضمون الأسطورة في الفكر العربي،ط١، (بيروت:دار الطليعة، ١٩٧٣م).

داغر ، أسعد:

معجم المسرحيات العربية والمعربة ١٨٤٨-٥٧٥-١ م، د.ط ، ( بغداد: وزارة الثقافة والفنون ، ١٩٧٨م).

درویش ، محمود:

يوميات جرح فلسطيني ، ط١ ، ( بيروت : دار العودة ، ١٩٦٩م ) .

دنقل ، أمل:

البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ، د.ط ، (بيروت: دار الآداب ، ١٩٦٩م) . الدهلوي ، عبد الحق :

مقدمة في أصول الحديث ، تقديم : سليمان الحسيني الندوي ، ط٢، (بيروت : دار البشائر الإسلامية ، ١٩٨٦ م ) .

ديرلاين ، فردريك فون :

الحكاية الخرافية ، ترجمة : نبيلة إبراهيم ، ط١، ( بــيروت : دار القلــم ، ١٩٧٣ م ) .

الذبياني ، النابغة:

ديوانه ، ط٢ ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ( مصر : دار المعارف ، ١٩٧٧ م ) .

ذهني ، محمود :

سيرة عنترة ، د.ط ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٩م).

راثفين ، ك.ك:

الأسطورة ، ترجمة : جعفر صادق الخليلي ، ط١ (بيروت: منشورات عويدات ، ١٩٨١م).

الرازي ، أبو بكر:

نهاية الإيجاز ، تحقيق : بكري شيخ أمين ، ط١ ، (بيروت : دار العلم للملايين، ١٩٨٥ م ) .

الرافعي ، مصطفى صادق:

تاريخ آداب العرب،ط٢، ( القاهرة :المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٤٠ م ) .

رانيلا ، أ.ل . :

الماضي المشترك بين العرب والغرب، أصول الآداب الشعبية الغربية ، ترجمة: نبيلة إبراهيم ، (الكويت: سلسة عالم المعرفة، ١٩٩٩م).

رايتر ، وليم:

الأسطورة والأدب ، ترجمة : صبار السعدون ، ط١ ، ( بغداد : دار الشؤون الثقافية ، ١٩٩٢ م ) .

الرماني :أبو الحسن على:

رسالتان في اللغة ، تحقيق: إبراهيم السامرائي ، ط١ ، (عمان ، الأردن : دار الفكر ، ١٩٨٤م ).

رومية ، وهب:

الرحلة في القصيدة الجاهلية ، ط٢ ، (بيروت:مؤسسة الرسالة ، ١٩٧٩ م ) . شعرنا القديم والنقد الجديد ، ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٩٦م).

زايد ، علي عشري :

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر ، ط١ ، ( القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٩٧ م ) .

الزبيدي ، عبد المنعم:

مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي ، ط١ ، (ليبيا :جامعة قاريونس ،١٩٨٠م).

الزبيدي ، محمد الحسيني:

تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق :إبراهيم الترزي ،ط١، (بيروت : دار الفكر ، ١٩٩٤ ) .

زكريا، فؤاد:

التفكير العلمي ، ط٣ ، (الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٧٨ م) . زكي ، أحمد كمال :

الأساطير ، دراسة حضارية مقارنة ، ط۲ ، (بيروت:دار العودة،۱۹۷۹م) . الزمخشري ، أبو القاسم جار الله :

أساس البلاغة ، تحقيق : مزيد نعيم، وشوقي المصري ، (بيروت : مكتبـة لبنان ناشرون ، ١٩٩٨م ) .

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل ، تحقيق : مصطفى حسين أحمد ، ط. ( القاهرة : مطبعة الاستقامة ، ١٩٥٣م)

زوين ، على :

معجم مصطلحات توثيق الحديث ، ط۱ ، (بيروت : عالم الكتب، ١٩٨٦م ) .

زيد ، على إبراهيم:

ديوان عمرو بن كلثوم ، ط١ ، (دمشق : دار سعد الدين ، ١٩٩١م) . طرفه بن العبد شاعر البحرين في الجاهلية ، ط١ ، (العين : دار الكتاب الجامعي ، ١٩٩٣م) .

زيعور ، علي :

الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، ط١، (بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٧م) السبكي ، محمد:

المختار من صحاح اللغة ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، د.ط ، (القاهرة : مطبعة الاستقامة ، د.ت ) .

السجستاني ، أبو حاتم:

المعمرون والوصايا ، تحقيق :عبد المنعم عامر ، د.ط ، ( القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٦١م ) .

أبو السعود ، محمد العمادي :

تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، د.ط، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت).

السكاكي ، أبو يعقوب يوسف :

مفتاح العلوم ، ضبطه و شرحه : نعيم زرزور ، ط۱ ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، ۱۹۸۳ م ) .

سلوم ، داود :

منهج أبي الفرج الأصفهاني ، د.ط، ( بغداد : مطبعة الإيمان ، ١٩٦٩ م ) .

سليمان ، على :

الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع ، ط١، ( دمشق : وزارة الثقافة ، ٢٠٠٠م ) .

سليمان ، موسى :

الأدب القصصي عند العرب ، ط١ ، (بيروت: دار الكتاب اللبناني ، ١٩٥٦م).

السمعاني:

الأنساب ، تحقيق : عبد الرحمن بن يحي المعلمي ، د.ط ، (بيروت : نشر محمد أمين ، ١٩٨٠م) .

سمك ، محمد صالح:

أمير الشعراء في العصر القديم امرؤ القيس ، ط١، (القاهرة: دار نهضة مصر، ١٩٧٣ م).

السندوبي ، حسن :

شرح ديوان امرؤ القيس وأخبار المراقسة ، ط ٧ ، (بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٩٨٢ م ) .

السواح ، فراس :

مغامرة العقل الأولى ، ط١ ، ( بيروت : دار الكلمة ، ١٩٨١ م ) .

الشابي ، أبو القاسم:

الخيال الشعري عند العرب ، ط١ ، (بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٩٥٥م) .

شتراوس ، كلودليفي:

الأنثروبولوجيا البنيوية ، تر جمة: مصطفى صالح ، ط١ ، ( دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٧٧ م ) ، ص ٢٠٦ .

الأسطورة والمعنى ، ترجمة :صبحي الحديدي، ط٢، ( اللاذقية : دار الحوار ، ٥٩٥ م)،

ابن شداد ، عنترة :

ديوانه ، تحقيق : محمد سعيد مولوي ، ط١ ، (بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٩٧٠ م ) .

شلبی ، سعد إسماعيل:

الأصول الفنية في الشعر الجاهلي ، ط٢ ، (مصر :مكتبة غريب ، ١٩٨٢ ). شلبي ، عبد المنعم عبد الرؤوف :

شرح ديوان عنترة بن شداد ، ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، د.ت ) . الشلقاني ، عبد الحميد :

رواية اللغة ، د.ط ، ( مصر : دار المعارف ، ١٩٧١ م ) .

الشورى ، مصطفى عبد الشافى :

شعر الرثاء في العصر الجاهلي، دراسة فنية ،ط١، (بيروت: الدار الجامعية، ١٩٨٣م).

شوقى ، أحمد:

عنترة ، د.ط ، ( القاهرة : المكتبة التجارية ، ١٩٨٤م).

الصريحي ، فخر الدين :

مجمع البحرين ، ط١ ( بيروت : دار الهلال ، ١٩٨٥م ) .

صيام ، زكريا عبد الرحمن :

شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه، (القاهرة: دار الشعب،١٩٧٦م).

الضيي ، المفضل بن محمد:

أمثال العرب ، قدم له وعلق عليه : إحسان عباس ، ط١ ، (بيروت : دار الرائد العربي ، ١٩٨١م).

ضيف ، شوقى:

البطولة في الشعر، سلسلة اقرأ، ط١، ( القاهرة : ،دار المعارف ، ١٩٨٤م ) . الطائي ، يحيى بن مدرك :

ديوان شعر حاتم الطائي ، برواية هشام بن محمد الكلبي ، تحقيق : عادل سليمان جمال ، ط۲ ، ( القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٩٠م ) .

طبانة ، بدوي:

معجم البلاغة العربية ، ط٣ ، ( جدة : دار المنارة ، د.ت) . معلقات العرب ، دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي ، ط٢، (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، د . ت ) .

الطبرسي ، الفضل:

مجمع البيان في تفسير القرآن ، ط١ ، (د.م ، شركة المعارف الإسلامية ، ١٩٩٧ م ) .

الطبري: محمد بن جرير:

جامع البيان في تأويل القــرآن ، ط١، (عمــان ، الأردن: دار الإعــلام ، بيروت: دار ابن حزم ، ٢٠٠٢م).

طليمات ، غازي ، وعرفان الأشقر:

الأدب الجاهلي ، قضاياه ، أغراضه ، فنونه ، ط١ ، (دمشق : دار الفكر ، بيروت : دار الفكر المعاصر ، ٢٠٠٢ م ) .

عابد ، مفید رائف:

الفنون الكلاسيكية دراسات في الآثار الكلاسيكية ، ط١ ، ( دمشق : مطبعة العربي ، ١٩٨٣ م ) .

عابدين ، عبد الجيد :

الأمثال في النثر العربي مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية ، ط١، (القاهرة : مكتبة مصر ، ١٩٥٦ م ) .

حسن، جعفر:

عبور الأبد الصامت ، ط۱ ، (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠١م ) .

ابن العبد ، طرفة :

ديوانه ، تحقيق كرم البستاني ، د.ط ، (بيروت : مكتبة صادر ، ١٩٥٣ ) . عبد الرحمن ، عفيف :

عبد الرحمن ، نصرت :

الصورة الفنية من الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ، ط٢ ، ( الأردن : مكتبة الأقصى ، ١٩٨٢ م ) .

عبد الله ، محمد حسن :

أساطير عابرة الحضارات، الأسطورة والتشكيل، ط١، ( القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر ، ٢٠٠٠م).

أبو عبيدة ، معمر بن المثني :

أيام العرب ، تحقيق : عادل البياتي ، (بغداد ، د.ن ، ١٩٧٦م). نقائض حرير والفرزدق ، د.ط ، (طبع ليون .دت)

عتمان ، أحمد :

الشعر الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٨٤ م ) .

عجينة، محمد:

موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها ،ط١، (بيروت:دار الفارابي ، ٩٩٤م).

العسقلاني ، ابن حجر:

النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ، تحقيق : علي بن حسن علي الحلبي الأثري ، ط١ ، ( الدمام : دار ابن الجوزي ، ١٩٩٢م).

العسكري ، أبو هلال:

ديوان المعاني ، تحقيق: أحمد حسن بسبح ، ط١ ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٩٩٤م ) .

العشماوي ، محمد زكي :

النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية ، ط١ ، ( القاهرة : دار الشروق ، ١٩٩٤م ) .

عظمة ، عزيز :

أبوبكر الرازي ، ط١ ، (الكويت: نشر رياض الريس ، ٢٠٠١ م) .

عظمة ، نذير:

دروع امرئ القيس ، ط١ ، (دمشق : مطبعة الشام ، ١٩٩٢م ) .

العقاد ، عباس محمود :

اللغة الشاعرة ، ط١ ، ( القاهرة : لهضة مصر للطباعة والنشر ، ١٩٩٥م ) . عكاوي ، إنعام :

المعجم المفصل في علوم البلاغة ، ط١ ، (بيروت: دار الكتب العلمية ، ٩٩٢م).

على ، جواد :

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ط١ ، (بيروت: دار العلم للملايين ، ١٩٧٠ م) .

العماري ، فضل بن عمار :

الأسس الموضوعية لدراسة الشعر الجاهلي ، ط١ ، ( الرياض : مكتبة التوبة، ١٤٢٢ هـ ) .

العمري ، زينب عبد العزيز:

السمات الحضارية في شعر الأعشى ، ط١ ، ( الرياض : دارة الملك عبد العزيز : ١٩٨٢ م ) .

عوض ، ريتا :

بنية القصيدة الجاهلية الصورة الشعرية لدى امرؤ القيس ، ط ١ ، (بيروت : دار الآداب ، ١٩٩٢ ) .

عياد ، شكري:

البطل في الأدب والأساطير ، د.ط ، (القاهرة: دار المعرفة، ١٩٥٩ م). عياد ، شكري ، ويوسف نوفل:

عنترة الإنسان والأسطورة ، فصول في التذوق الأدبي ، ط١ ، ( الرياض : جامعة الملك سعود ، ١٩٨٢م).

عيد، يوسف:

ديوان الفروسية عامر بن الطفيل لبيد بن ربيعة ، د.ط ، ( بيروت : دار الحيل ، ١٩٩٣م ) .

ابن عيسى ، يوسف (الأعلم الشنتمري):

ديوان طرفة ، تحقيق : درية الخطيب ، ولطفي الصقال ، ط٢ ، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ٢٠٠٠ م ) .

شرح ديون امرئ القيس ، تحقيق : ابن أبي شنب ، ط١، ( القاهرة: الشركة الوطنية للنشر ، ١٩٧٤م).

الغذامي ، عبد الله :

القصيدة والنص المضاد ، ط١، (بيروت: المركز الثقافي العربي ، ١٩٩٤ م ) .

غنام ، عزة :

الفن القصصي العربي القديم من القرن الرابع إلى القرن السابع، د. ط (القاهرة: الدار الفنية، د. ت).

ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن زكريا:

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ، تحقيق : مصطفى الشويمي ، ط١ (بيروت : مكتبة المعارف ١٩٩٣ م ) .

فارس ، نصر الدين :

الوصف عند امريء القيس ، ط۱ ، (حمص : دار المعارف ، ۱۹۸۸ م ) . الفاكهي ، عبد الله :

شرح كتاب الحدود في النحو ، تحقيق : المتولي رمضان الدميري، د.ط، (القاهرة : دار التضامن ، ١٩٨٨م).

الفراهيدي ، الخليل بن أحمد:

العين ، تحقيق : مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي ، د.ط ، (بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٤ ) .

الفيروز أبادي :

القاموس المحيط ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، ط١ ، (القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٩٧١ م ) .

الفيفي ، عبد الله :

مفاتيح القصيدة الجاهلية ، نحو رؤية نقدية جديدة عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا ، ط١، ( جدة : النادي الأدبي الثقافي ، ١٤٢٢ هـ ) .

القاضي ، محمد:

الخبر في الأدب العربي ، دراسة في السردية العربية ، ط١ ، (بـــيروت : دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨ م ).

القالي ، أبو على :

الأمالي ، تحقيق : محمد عبد الجواد الأصمعي ، د.ط ، (بيروت: دار الآفاق الجديدة ، د. ت ) .

ابن قتيبة ، عبد الله :

الشعر والشعراء: تحقيق: ابن أبي شنب ، ط١ ، ( القاهرة: الشركة الوطنية للنشر ، ١٩٧٤ م ) .

القرشي ، أبو زيد:

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، تحقيق : على البجاوي ،ط١، (القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٢م).

القرشي ، حسن بن عبد الله:

فارس بني عبس ، ط٢، (مصر : دار المعارف، ١٩٦٩م).

القزويني ، جلال الدين محمد:

التلخيص في علوم البلاغة ، تحقيق : عبد الرحمن البرقوقي ، ط٢ ، (بيروت: دار الكتاب العربي ، ١٩٣٢ م ) .

القزويني ، أبو زكريا:

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، تحقيق : فراروق سعيد، طه، (بيروت: دار الآفاق الجديدة ، ١٩٨٣م).

القيسى ، نوري حمودي:

الفروسية في الشعر الجاهلي ، ط٢ ، (بيروت : عالم الكتب ، ١٩٨٤م ) . ابن القيم الجوزية :

زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ،وعبد القدادر الأرنؤوط ، ط٤ ، ( بيروت : مؤسسة الرسالة ، ٩٩٠ م).

كاسيرر، أرنست:

الدولة والأسطورة ، ترجمة : أحمد حمدي محمود ، ط١، (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٥م).

كردي ، عبد الرحيم:

الراوي والنص القصصي ، ط۲ ، (القاهرة: دار النشر للجامعات، ١٩٩٦م).

كريمر ، صمويل:

أساطير العالم القديم ، ترجمة : أحمد عبد الحميد يوسف ، د.ط ، ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ م ) .

الكفوي ، أبو البقاء:

الكليات ، تحقيق : عدنان درويش، ومحمد المصري ، ط١ ، (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٢م ) .

ابن كلثوم، عمرو:

ديوانه ، تحقيق : أيمن ميدان ، ط١ ، ( جدة : النادي الأدبي الثقافي ، ١٩٩٢م ) .

كنعان ، شلوميت ريمون :

التخييل القصصي، الشعرية المعاصرة ، ترجمة : لحسن أحمامة ، ط١ ، ( الدار البيضاء : دار الثقافة ، ٩٩٥م ) .

كوملان ،ب:

الأساطير الإغريقية والرومانية ، ترجمة : أحمد رضا محمد رضا ، مراجعة : محمود خليل النحاس ، د.ط ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٢ م ) . الكيلاني ، قمر :

امرؤ القيس عاشق وبطل درامي ، د.ط، (دمشق :دار طلاس ، ١٩٨٥م) . لحود ، أديب :

امرؤ القيس والفتاة الطائية ، د.ط ، (بيروت : مكتبة صادر ، ١٩٥٢م) . المبرد ، أبو العباس محمد :

الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق : محمد أحمد الدالي ، ط١ ، (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٦ م ) .

مجموعة من المؤلفين:

نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس ، ترجمة: إبراهيم الخطيب ، ط١ ، ( المغرب: الشركة المغربية للناشرين المتحدين ، ١٩٨٣م).

مجموعة من المؤلفين:

دائرة المعارف الإسلامية ، الطبعة العربية ، إعداد : إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس ، وحسن عثمان ، د.ط، (القاهرة : دار الشعب ، دت).

محمد ، السيد إبراهيم:

نظرية القارئ ، وقضايا نقدية وأدبية ، ط١، (القاهرة :مكتبة زهراء الشرق ، د.ت )

نظرية الرواية ، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة ، ط١ ، (القاهرة : دار قباء ، د. ت ) .

من أزاهير الرياض ، أحاديث من الأدب والنقد ، د.ط، ( الرياض: النادي الأدبي ، ٢٠٠٤م)

محمود ، على عبد الحليم:

القصة العربية في العصر الجاهلي ، ط٢ ، (القاهرة: دار المعارف ، ١٩٧٩م)

مرتاض ، عبد الملك:

في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد ، ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، ١٩٩٨م ) .

المرزباني ، أبو عبيد الله:

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، تحقيق علي البجاوي ، د.ط، (القاهرة : دار نهضة مصر ، ١٩٦٥م).

المسعودي:

مروج الذهب ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، ط٤، ( القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى ، ١٩٦٤م).

مكاوي ، عبد الغفار:

ملحمة جلجامش ، د.ط ، (الكويت : ذات السلاسل ، ١٩٩٤م) .

مكى ، الطاهر أحمد:

امرؤ القيس حياته وشعره ، ط٥ ، ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٨ م ) . المناصرة ، عز الدين :

يا عنب الخليل ، د.ط، ( بيروت :دار العودة ،١٩٧٠م) .

ابن منظور:

لسان العرب ، ط۱ ، (بيروت ، دار صادر ، ۱۹۹۰ ) .

ميكال ، أندري :

الأدب العربي ، تعريب : رفيق بن وناس ، وصالح حيزم ،والطيب العشاش، ط١ ، ( تونس : الشركة التونسية للرسم ، ١٩٨٠م ) .

ناصف ، على النجدي :

القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري ، د. ط ، ( القاهرة : دار نهضة مصر ، د.ت ) .

ناصف ، مصطفى :

قراءة ثانية في شعرنا القديم ، ط٢، (بيروت : دار الأندلس ، ١٩٨١م).

ابن نباتة:

سرح العيون ، ط١، (القاهرة: د.م، ١٩٣٣م).

ناعسة ، حسني :

الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرن الثالث الهجري ، ط١، (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٧٨ م ) .

نبوي ، عبد العزيز:

شرح معلقتي طرفة والحارث بن حلزة ، ط١ ، (مدينة نصر : الصدر لخدمات الطباعة ، ١٩٨٩ م ) .

النجار، محمد رجب:

التراث القصصي في الأدب العربي (مقاربات سوسيو - سردية)،ط١، (الكويت: ذات السلاسل، ٩٩٥م).

النحاس، أبو جعفر أحمد:

شرح القصائد التسع المشهورات ، تحقيق : أحمد قطاب ، ( العراق : وزارة الإعلام ، مطبعة الحكومة ، ١٩٧٣ م ) .

ابن النديم ، أبو الفرج محمد :

الفهرست، تحقيق: إبراهيم رمضان ، د. ط، (بيروت: دار المعرفة ، ١٩٩٤م).

النعيمي ، أحمد :

الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام ، ط١ ، ( القاهرة :دار سينا للنشر ، ٥٠٠ م) .

النوري ،قيس:

الأساطير وعلم الأجناس ، ط١، ( الموصل : مؤسسة دار الكتب في جامعة الموصل ، ١٩٨١ م ) .

الهاشمي ، محمد على :

طرفة بن العبد حياته وشعره ، ط١ ، (بيروت : مطابع إيبا ، ١٩٨٠م ) .

هایتمن ، ستانلی :

النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ، ترجمة : إحسان عباس، ومحمد يوسف نجم ، د.ط، (بيروت : دار الثقافة ، ١٩٨٥م).

هلال ، محمد غنيمي :

النقد الأدبي الحديث ، ط٤، (القاهرة : دار النهضة العربية، ١٩٩٦).

وافي ، على عبد الواحد:

الأدب اليوناني القديم ودلالته على عقائد اليونان ونظامهم الاحتماعي،ط١، ( القاهرة : دار نهضة مصر ، ١٩٧٩م).

وافي ، محمد عبد الكريم :

منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب ، ط١ ، ( بنغازي : منشورات قاريونس ، ١٩٩٠ م ) .

الوشاء ، أبو الطيب :

الموشى في الظرف والظرفاء ، تحقيق : عبد الأمير مهنا ، د.ط، (بيروت: دار الفكر ، ١٩٩٠م).

ابن وهب :

البرهان في وجوه البيان ، تحقيق : حفني محمد شرف ، د.ط ، ( القـــاهرة : مكتبة الشباب ، ١٩٦٩ م ) .

وهبة ، مجدي ، وكامل المهندس:

معجم المصطلحات العربية ، ط۲ ، (بيروت : مكتبة لبنان ، ۱۹۸۶ م ) . يعقوب ، إميل ، وبسام بركة ، ومي شيخاني :

قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ، ط١ ، ( بيروت :دار العلم للملايين ، ١٩٨٧ ) .

يقطين ، سعيد:

الكلام والخبر ،ط١ ، (بيروت:المركز الثقافي العربي ، ١٩٧٧م) .

يونس ، عبد الحميد:

الحكاية الشعبية ، د.ط ، ( بغداد : مطابع دار الشؤون الثقافية ، مشروع النشر المشترك ، د.ت ) .

ثانياً: الدوريات:

إبراهيم ، نبيلة :

(الغة القص في التراث العربي القديم) ، مجلة فصول ، مج٢، ع٢، (١٩٨٢م ) . والكك ، فيكتور :

(قاضي الشعراء زهير بن أبي سلمى  $^{()}$  ، مجلة الفيصل ، دار الفيصل الثقافية ، الرياض ، ع 35 ، ( 35 ، ) .

إيتامبل:

( أسطورة رامبو )، مجلة عالم الفكر ، مج ١٦، ع١، (١٩٨٦)

بسيوين ، محمدأبو المجد:

(( اتجاه معاصر في دراسة الشعر العربي القديم ، الاتجاه الأسطوري عرض وتقديم ) حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت ، الرسالة 1٨٨ ، 1٨٨ ، 14ولية <math>17 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110

التوبخي ، محمد :

( رستم وعنترة بين الحقيقة والأسطورة ) ، مجلة العربي ، الكويت ، ع ٢٥٥ ، ( ١٩٨٠ م ) .

الحجاجي ، أحمد شمس الدين:

( الأسطورة والشعر العربي ، المكونات الأولى ) فصول ، القاهرة ،مـج ٤ ، الأسطورة والشعر العربي ، المكونات الأولى ) . ( ١٩٨٣ م ) .

الخشروم ، عبد الرزاق:

( القاع في معلقة الأعشى)، مجلة بحوث جامعة حلب، ع ٢٤ ( ١٩٦٣ م ) . ( القاع في معلقة الأعشى) .

خنسة ، و فيق:

(قراءة جديدة في معلقة زهير بن أبي سلمى )) ، مجلة الموقف الأدبي، ع٢٨١ ، (قراءة جديدة في معلقة زهير بن أبي سلمى ) .

ابن رمضان ، فرج:

( محاولة في تحديد وضع القصص في الأدب العربي القديم) ، حوليات الجامعة التونسية ، ع٣٢، ( ١٩٩١م).

زكى ، أحمد كمال:

(التشكيل الخرافي في شعرنا القديم ) ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الرياض ، مج ٥، ( ١٩٧٧ م ، ١٩٧٨ م) .

(التفسير الأسطوري للشعر القديم )، فصول، القاهرة ، مج،ع، ع، ه. (التفسير الأسطوري للشعر القديم ).

ستيتكيفيتش ، سوزان:

(( القصيدة العربية وطقوس العبور ، دراسة في البنية النموذجية )) ، مجلة مجمع اللغة العربية ، بدمشق ، مج ١ ، ع ٦ ، (ربيع الثاني ١٤٠٥هـ).

سرحان ، سمير :

( التفسير الأسطوري في النقد الأدبي ) مجلة فصول، القاهرة ، مج١، ع٣، ( التفسير الأسطوري).

شوشة ، فاروق :

( قصيدة عنترة العبسي أصوات من تاريخ قديم ) ، مجلة الآداب، (أكتوبر ،  $1971 \,$  ) .

طودوروف ، تزافتان :

(( الأجناس الأدبية )) ، ترجمة : نجوى الرياحي ، المجلة العربية للثقافة ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ع ٢٨ ، ( ٩٩٥م ) .

عبد الرحمن ، إبراهيم:

(من أصول الشعر العربي، الأغراض والموسيقي ،دراسة نصية) ، مجلة فصول ، القاهرة ، مج ، ع۲ ، (۱۹۸٤) .

( التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي)، فصول ، القاهرة ، مــج ، ع  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ).

عصفور ، جابر:

( سحر المعلقة ) مجلة العربي ، ع ٢٦٩ ، ( مايو ١٩٩٤م).

العماري ، فضل:

( الرواية الصحيحة المفترضة لمعلقة عمرو بن كلثوم  $^{()}$ ، مجلة فصول، القاهرة ، مج ، ، ، ع  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()$ 

"الإله سمو إيل الأسطورة والمجهول"، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، حامعة الكويت ، الحولية الحادية والعشرون ، الرسالة الرابعة والخمسون بعد المئة ( 1.00).

عیاد ، شکري :

(فن الخبر في تراثنا القصصي ) مجلة فصول ، القاهرة ، مـــج۲ ، ع٤ ، (سبتمبر، ١٩٨٢ ) .

غزول ، فريال جبوري :

( المنهج الأسطوري مقارناً ) ، مجلة فصول ، القاهرة ، مـــج ١، ع ٣ ، ( ١٩٨١م).

كوتي ، أحمد :

( الكتابة عند العرب في الجاهلية والإسلام )، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق ، مج ١، ع٢١، ربيع الثاني ، (٢٠٦هـ).

اللاذقاني ، محى الدين:

( أسطورة طرفة المدخل العربي إلى القصيدة الكونية) مجلة البحرين الثقافية ، ع١٩٠، يناير ( ١٩٩٩م).

المانع ، عبد العزيز :

" وفادة الأعشى على الرسول، صلى الله عليه وسلم "، مجلة معهد المخطوطات العربية ، مج٤٢ ، ع١، ربيع الآخر – رمضان ، (٤٠٤هـ).

مرعى ، فؤاد، وفايز إسكندر:

(مفهوم البطولي عند العرب قبل الإسلام )، مجلة بحوث جامعة حلب، ع ١٢، (مفهوم البطولي عند العرب قبل الإسلام ).

المسدي ، عبد السلام:

(علم الأدب ومترلته بين العلوم في تراثنا))، مجلة الحياة الثقافية، تونس، ع٢٢٤، (اعلم الأدب ومترلته بين العلوم في تراثنا).

الهدلق ، محمد :

( قصة نقد أم جندب لامرئ القيس وعلقمة الفحل  $^{()}$  ، جامعة الملك سعود ، كلية الآداب ، مج  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$ 

هيتمان ، فريدرك :

( الحكاية الخرافية الشعبية) ، مجلة فكر وفن ، ع٤١ ، (١٩٨٦م).

اليعلاوي ، محمد :

( أدب أيام العرب  $^{()}$  ، حوليات الجامعة التونسية ، ع  $^{()}$  ،  $^{()}$  ،  $^{()}$